#### ٢٦ ـ كتاب البعث وأهوال يوم القيامة

(قال الحافظ): "وهذا الكتاب بجملته ليس صريحاً في "الترغيب والترهيب"، وإنما هو حكاية أمور مهولة تؤول بالسعداء إلى النعيم، وبالأشقياء إلى الجحيم، وفي غضونها ما هو صريح فيها أو كالصريح، فلنقتصر على إملاء نُبَذِ منه يحصل بالوقوف عليها الإحاطة بجميع معاني ما ورد فيه على طرف من الإجمال، ولا يخرج عنها إلا زيادة شاذة في حديث ضعيف أو منكر، إذ لو استوعبنا منه كما استوعبنا من غيره من أبواب هذا الكتاب لكان ذلك قريباً مما مضى، ولخرجنا عن غير المقصود إلى الإطناب الممل. والله المستعان، وجعلناه فصولاً")».

# ١- (فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة)

١٣٠ ه ـ ٣٥٦٨ ـ (١) (صحيح) وعن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: جاءَ أعْرابيٌّ إلى النبيُّ يَثْقُرُ قال: هَا الصُّررُ؟ قال: «قَرُنٌ يُنْفَخُ فيهِ».

رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان في "صحيحه".

١٣١ ه ـ ٣٥٦٩ ـ (٢) (صد لغيره) وعن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كيفَ أَنْعَمُ وقد التَقم صاحِبُ القرْنِ القَرْنِ القَرْنِ القَرْنِ القَرْنِ القَرْنِ القَرْنِ القَرْنِ القَرْنَ، وحنى جَبْهَنَهُ، وأَصْغَى سَمْعَهُ؛ يَنْتَظِرُ أَنْ يؤمَر فَينْفُخَ؟!». فكأنَّ ذلك ثَقُلَ على

<sup>(</sup>٣) قلت: وعلى ذلك، فقد رأينا أن نعامل الفصول هنا معاملتنا للأبواب، من حيث إعطاء رقم لكل فصل؛ رقمه المتسلسل.

أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يَا رَسُولُ اللهِ ! أَوْ نَقُولَ؟ قَالَ: «قُولُوا: حَسْبُنَا الله، ونِعْمَ الوكيلُ، على الله تُوكَّلْنا ـ وربَّمَا قَالَ: تُوكَّلْنا على الله ـ».

رواه الترمذي \_ واللفظ له \_، وقال: «حديث حسن»، وابن حبان في "صحيحه».

- ٠ \_ ٣٥٧٠ ـ (٣) (صلغيره) ورواه أحمد، والطبراني من حديث زيد بن أرقم.
  - ٠ ٣٥٧١ (٤) (صد لغيره) ومن حديث ابن عباس أيضاً.

۱۳۲۰ – ۱۰۸۲ – (۱) (منكر) وعن عبدالله بن الحارث قال: كنتُ عندَ عائشةَ وعندها كعبُ الأحبارِ، فذكر إشرافيل، فقالت عائشةُ: يا كعبُ! أخبرني عن إسرافيل؟ فقال كعبٌ: عندكم العلم. قالَتْ: أجَلْ أخبرني. قال: لهُ أرْبعهُ أجْنِحَة: جناحان في الهواءِ، وجناحٌ قد تَسرْبَل بِه، وجناحٌ على كاهِلِه، [والعرشُ على كاهله] والقلَمُ على أُذْنِه، فإذا نزلَ الوحيُ كتبَ القلمُ ثمَّ دَرَسَتِ الملائكَةُ؛ وملكُ الصورِ جاثٍ على إحدى رُحبينهِ، وقد نصب الأخرى فالتقم الصورَ محنيٌ ظَهْرُه، [شاخصٌ بصرُه إلى إسرافيل] وقد أُمِرَ إذا رأى إشرافيلَ قدضَمَ جناحَهُ أَنْ يَنْفُخَ في الصورِ. فقالتْ عائشةُ: هكذا سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول.

رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن(١).

عامر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "تَطلُعُ عليكُم قَبْلَ الساعَةِ سحابَةٌ سؤداءُ مِنْ قِبَلِ المغرِبِ مثلُ عامر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "تَطلُعُ عليكُم قَبْلَ الساعَةِ سحابَةٌ سؤداءُ مِنْ قِبَلِ المغرِبِ مثلُ الترْسِ، فلا تزالُ ترتَفعُ في السماءِ وتَنْتَشرُ حتى تملا السماء، ثُمَّ ينادي منادٍ: يا أيُّها الناسُ! ﴿أَتَى أَمْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلوهُ ﴾. [قال رسول الله ﷺ]: ["فوالذي نفسي بيده؛ إن الرجلين ينشران الثوبَ فلا يطويانه، وإن الرجل ليمُدُرُ حوضَه فلا يسقى منه شيئاً أبداً، والرجل يحلُبُ ناقته فلا يشربه أبداً»].

رواه الطبراني بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون(٢).

(مَدَر الحوض)، أي: طيَّنه لئلا يتسرب منه الماء.

<sup>(</sup>۱) قلت: كذا قال! وتبعه الهيثمي والسيوطي في «الدر المنثور» (۲۳ /۳)، وقلدهم الجهلة، وقد قال الطبراني (۱۳۲/۱۰) عقبه: «لم يروه إلا مؤمل بن إسماعيل»، وهذا ضعيف لسوء حفظه، وفوقه (علي بن زيد) وهو ابن جدعان ضعيف مثله. ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/٤٨٤)، واستغربه، والزيادات منهما، وكذا هي عند أبي الشيخ في «العظمة» (۲/ ۲۹۶/۲۹) من هذا الوجه لكن ليس فيه: «فقالت عائشة. . . ». وله عنده (۲/ ۲۹۹/۲۹) طريق آخر عن كعب مختصراً مقطوعاً. وأشار إليه أبو نعيم. ورجاله ثقات رجال مسلم، غير شيخ (أبي الشيخ): شباب الواسطي، والظاهر أنه (شباب بن عيسى بن بنت أبان) من شيوخ (بحشل) في «تاريخ واسط» (ص ۱۶۹) ساق له أثراً، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً كما هي عادته. والله أعلم وقد رواه بعض الكذابين مرفوعاً إلى النبي على، فخرجته في «الضعيفة» (۱۸۹۵).

<sup>(</sup>٢) كذا قال! ومثله قول الهيثمي: ٥. . . ورجاله رجال الصحيح! غير محمد بن عبدالله مولى المغيرة، وهو ثقة ٥٠٠٩ . قلت: لم يوثقه أحد، بل صرح بجهالته جمع كما بينته في الضعيفة (٥٠٠٩)، وأما الجهلة فحسنوه! ولا أدري لم لم يصححوا هذا وأمثاله؟! بل هم أنفسهم لا يدرون (خبط عشواء)! نعم يمكن أن يكون عذرهم أنهم وجدوا للشطر المثبت هنا شاهداً من حديث أبي هريرة الآتي بعده، ولكنه عذر أقبح من ذنب؟ لأنه شاهد قاصر ليس فيه ما يشهد لهذا، ولهم من مثله كثير، وقد مضى التنبه على ما تيسر منه، فمن عيهم وجهلهم أتوا!!

٥١٣٤ – ٣٥٧٣ ـ (٦) (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لتَقومُ الساعَةُ وثوبُهما بَيْنَهُما لا يَتَبايعانِه ولا يَطُويانِه، ولتَقُومُ الساعَةُ وقدِ انْصرَف بلَبنِ لَقْحَتِه لا يَطْعَمُه، ولتقومُ الساعَةُ يلوطُ حَوْضَهُ لا يَسْقيه، ولتقومُ الساعَةُ الله عَلْمَهُمُها».

رواه أحمد، وابن حبان في "صحيحه"(١).

(لاطُّه) بالطاء المهملة: بمعنى مَدَرَه (٢).

١٣٥ - ٢٠٨٤ - (٣) (منكر) وعن أبي مُراية عن النبي ﷺ، أو عن عبدالله بْنِ عَمْرٍو عن النبي ﷺ قال: «النافخانِ في السماءِ الثانِيةِ، رأسُ أَحَدِهما بالمشْرِقِ، ورِجْلاهُ بالمَغْرِبِ - أو قال: رأسُ أَحَدِهما بالمَغْرِب، ورِجْلاهُ بالمَشْرِقِ -، يَنْتَظِرانِ تَتَى يُؤْمَرانِ أَنْ يَنْفُخا في الصورِ؛ فيَنْفُخَانِ».

رواه أحمد بإسناد جيد، هكذا على الشك في إرساله أو اتصاله (٣).

١٣٦٥ - ١٣٧٤ - (٧) (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بن النّفُخَتَيْنِ أربَعون». قيل: أربعون يوماً؟ قال أبو هريرة: أبَيْتُ، قالوا: أربعون شَهْراً؟ قال: أبَيْتُ، قالوا: أربعون سنةً؟ قال: أبَيْتُ. ثُمَّ يَنْزِلُ مِنَ السماءِ ماءٌ فيَنْبُتونَ كما يَنْبُت البَقْلُ، وليسَ مِنَ الإنسانِ شيْءٌ إلا يَبْلَى إلا عَظْمٌ واحِدٌ، وهو عَجْبُ الذَّنَب، منه يُرَكَّبُ الخَلْقُ يومَ القِيامَةِ.

رواه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «إنَّ في الإنْسانِ عَظْماً لا تأكُله الأرْضُ أبداً، فيه يُرَكَّبُ الخَلْقُ يومَ القِيامَةِ». قالوا: أيُّ عظْم هو يا رسولَ الله؟ قال: «عَجْبُ الذَّنَبِ».

(صحيح) ورواه مَّالك وأبو داود، والنسائي باختصار وقال: «كلُّ ابْنِ آدمَ تأكُله الأرْضُ إلا عَجْبُ الذَّنبِ، منه خُلِقَ، وفيه يَركَّبُ».

(عجب الذَّنب) بفتح العين وإسكان الجيم بعدها باء أو ميم، وهو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب، وأصل الذنب من ذوات الأربع.

١٣٧ ه \_ ٢٠٨٥ ـ (٤) (ضعيف) وعن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يأكُلُ الترابُ كلَّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسانِ إلا عُجبَ ذَنَبِهِ». قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «مثلُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ، منه تُنْشَؤونَ».

رواه أحمد، وابن حبان في «صحيحه» من طريق دراج عن أبي الهيشم.

١٣٨ ٥ \_ ٣٥٧٥ \_ (٨) (صحيح) وعنه: أنَّه لمّا حضَّره الموتُ دَعا بَثِيابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَها، ثُمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «المَيَّتُ يُبْعَثُ في ثيابِه التي يَموتُ فيها».

رواه أبو داود، وابن حبان في «صحيحه»، وفي إسناده يحيى بن أيوب، وهو الغافقي المصري، احتج به

<sup>(</sup>١) قلت: والسياق لابن حبان، ورواه البخاري (٦٥٠٦) في حديث نحوه، ومسلم (٨/ ٢١٠) دون الجملة الأخيرة.

<sup>(</sup>Y) و (المدر): هو الطين المتماسك.

 <sup>(</sup>٣) قلت: الشك المذكور يمنع من تجويده أو تحسينه كما فعل الجهلة الثلاثة! هذا ولو كان (أبو مراية) ثقة، فكيف وهو مجهول ليس بالمشهور كما قال الحافظ ابن كثير، وكان الأصل (أبو مُريّة)، والصواب ما أثبته، وقد بينت ذلك كله في الضعيفة!
 (٦٨٩٦).

البخاري ومسلم وغيرهما، وله مناكير، وقال أبو حاتم: «لا يحتج به». وقال أحمد: اسيء الحفظ». وقال النسائي: «ليس بالقوي». وقد قال كل من وقفت على كلامه من أهل اللغة: إن المراد بقوله: «يبعث في ثيابه التي قبض فيها»؛ أي: في أعماله. قال الهروي: «وهذا كحديثه الآخر: «يبعث العبد على ما مات عليه». قال: وليس قول من ذهب إلى الأكفان بشيء، لأن الميت إنما يكفن بعد الموت» انتهى. (قال الحافظ): «وفعل أبي سعيد راوي الحديث يدل على إجرائه على ظاهره، وأن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها. وفي «الصحاح» وغيرها أن الناس يبعثون عراة؛ كما سيأتي في الفصل بعده إن شاء الله. فالله سبحانه أعلم»(١)

#### ٢ ـ (فصل في الحشر وغيره)

١٣٩ ٥ - ٣٥٧٦ ـ (١) (صحيح) وعن ابْنِ عبّاس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يخطُبُ على المِنْبَرِ يقولُ: «إنّكُمْ ملاقو الله حُفاةً عُراةً غُرلًا ـ زاد في رواية: مُشاةً ـ».

(صحيح) وفي رواية قال: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ بِمَوْعِظَةٍ فقال: «يا أَيُّها الناسُ ا إِنَّكُم مَحْشُورُونَ إلى الله حُفاةً عُراةً غُرْلاً ﴿كُمّا بَدَأْنَا أُوّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعُداً علينا إِنّا كُنّا فاعِلَيْنَ﴾، ألا وإنَّ أوَّلَ الخلاثِقِ يُخْسَى [يوم القيامة] إبْراهيمُ عليه السلامُ، ألا وإنَّهُ سيُجَاءُ برِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فيؤخَذُ بِهم ذاتَ الشمالِ، فأقولُ: يا ربًا أَصْحابي ا فيقولُ: إنَّك لا تدري ما أُحدَثُوا بَعْدَك، فأقولُ كما قال العَبْدُ الصالحُ: ﴿وكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فيهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿العَزِيزُ الحكيمُ﴾، قال: فيقال لي: إنَّهم لَمْ يزالوا مُرْتَدِّينَ على أَعْقابِهِم مُنْذُ فارَقْتَهُم "``.

٠ ـ ٣٥٧٧ ـ (٢) (صحيح) زاد في رواية: «فأقول: سُخْقاً سُخْقاً سُخْقاً» (٣).

رواه البخاري ومسلم. ورواه الترمذي والنسائي بنحوه.

(الغُرُّل) بضم الغين المعجمة وإسكان الراء: جمع أغرل، وهو الأقلف.

١٤٥ ـ ٣٥٧٨ ـ (٣) (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله عليه يقول: «يُخشَرُ الناسُ حُفاةً عُرلاً». قالَتْ عائشةُ: فقلتُ: الرجالُ والنساءُ جَميعاً ينظُر بعضُهم إلى بَعْضٍ؟ قال: «الأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذلك». وفي رواية: «مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بعْضُهم إلى بَعْضٍ».

رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>١) قلت: انظر وجها آخر للجمع في «الفّتح» (٣٨٣/١١):

 <sup>(</sup>۲) قلت: هذه الرواية سياقها لمسلم (٨/ ١٥٧)، وللبخاري (٦٥٢٦) نحوه. واللفظ الأول للبخاري (٦٥٢٥)، والزيادة عنده في الرواية التي قبلها (٦٥٢٤)، وفيها ما في اللفظ الأول، وهو كذلك عند مسلم (١٥٦/٨)، ولذلك فقوله: «زاد في رواية: مشاة» لخو لا فائدة منه تذكر.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الزيادة في «الصحيحين» عن ابن عباس، ولا ذكرها الحافظ في شرحه إياه من «الفتح» (١١/ ٣٨٥)، كما هي عادته في استقصاء الزيادات، وقد زدت عليه في الاستقصاء في كتابي «مختصر صحيح البخاري» في كل أحاديث «الصحيح» ومنها هذا، وليس فيه الزيادة (٢/ ٢١٠/٢١)، فالظاهر أن المؤلف أخذها من بعض الأحاديث الأخرى، وهي في حديث الحوض ورد أقوام عنه؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عند البخاري (١٥٨٤)، ومسلم (٩٦/٧). وعلى البخاري عقبه فقال: «وقال ابن عباس: (سحقاً): بعداً، يقال: (سحيق): بعيد، (سحقه وأسحقه): أبعده».

عقول: «شُخِلَ الناسُ يومَ القِيامَةِ عُراةً حُفاةً». فقالتْ أمَّ سَلَمة رضي الله عنها قالتْ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يُحْشَرُ الناسُ يومَ القِيامَةِ عُراةً حُفاةً». فقالتْ أمَّ سَلَمة: فقلْتُ: يا رسولَ الله! واسوَأَتَاهُ! ينْظُرُ بَعْضُنا إلى بَعْضٍ! فقال: «شُخِلَ الناس». قلتُ: ما شَغَلَهُم؟ قال: «نَشْرُ الصحائفِ، فيها مثاقيلَ الذَّرِّ، ومثاقيلُ الخَرْدَل».

رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد صحيح(١).

٩١٤٢ - ٣٥٧٩ ـ (٤) (حد لغيره) وعن سودة بنتِ زمعة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «يُبعثُ الناسُ حُفاةً عُراةً غُرْلاً، قد ألجمَهم العرقُ، وبلغ شُحوم الآذانِ». فقلت: يُبصِرُ بعضُنا بعضاً؟ فقال: «شُغِلَ الناسُ، ﴿لكل امرِيءٍ منهم يومئذٍ شأنٌ يغنيه﴾».

رواه الطبراني، ورواته ثقات<sup>(۲)</sup>.

٥١٤٣ - ٢٠٨٧ - (٢) (ضعيف) وعن الحسنِ بْنِ عليِّ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عَنَّى: «إِنَّ الأَبْصَارَ «يُحْشَرُ الناسُ يومَ القِيامَةِ حُفاةً عُراةً». فقالتِ امرأةٌ: يا رسولَ الله! فكيف يرى بَعْضُنا بعضاً؟ فقال: «إِنَّ الأَبْصَارَ شَاخِصَةٌ». فرفَعَ بصرَهُ إلى السماءِ. فقالَتْ: يا رسولَ الله! ادْعُ الله أَنْ يَسْتُرَ عَورَتي، قال: «اللهُمَّ اسْتُر عَوْرَتها».

رواه الطبراني، وفيه سعيد بن المرزبان، وقد وثَّق (٣).

الناسُ يومَ القِيامَةِ على أَرْضٍ بَيْضاءَ عَفْراءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فيها عَلَمٌ لأَحَدٍ».

(صحيح) وفي رواية: قال سهل أو غيره: «ليس فيها مَعْلَمٌ الأحدِ».

رواه البخاري ومسلم(1).

(العفراء): هي البيضاء، ليس بياضها بالناصع. و (النقي): هو الخبز الأبيض. و (المعلم) بفتح الميم: ما يجعل علماً وعلامة للطريق والحدود. وقيل: (المعلم) الأثر، ومعناه: أنها لم توطأ قبل، فيكون فيها أثر أو علامة لأحد.

١٤٥ - ٣٥٨١ - (٦) (صحيح) وعن أنس رضي الله عنه: أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله! قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ على وَجُوهِهِمْ إلى جَهَنَّمَ ﴾ أَبُحْشَرُ الكافِرُ على وَجْهِهِ؟ قال رسولُ الله ﷺ: ﴿أَلَيْسَ الَّذِي مَشَّاهُ

<sup>(</sup>١) كذا قال! وفيه (١/ ٤٦٢/ ٨٣٧) (عبدالحميد بن سليمان) أخو فليح، وهو ضعيف، وقال الذهبي: "ضعفوه جداً». وزعم الهيثمي أنه من رجال "الصحيح"! وقلدهما الجهلة، وقالوا: "حسن"! وهو مخرج في "الضعيفة" (٥٣١٨)، وللهيثمي خطأ آخر في اسم راو آخر في إسناده قد بينته هناك. والحديث في "الصحيح" عن عائشة دون جملة "الصحائف".

 <sup>(</sup>۲) قلت: فيه من لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك جود إسناده ابن كثير، وله شاهد من حديث عائشة، خرجتهما في
 «الصحيحة» (۴٤٦٩).

 <sup>(</sup>٣) قلت: هو ضعيف مدلس، وتركه بعضهم، وقد خالف في إسناده ومتنه كما بينت في «الصحيحة» تحت (٣٤٦٩). وأما
 الجهلة فقالوا: «حسن بشواهده»! وما بعد قول المرأة: «يرى بعضنا بعضاً» لا شاهد له يذكر!

<sup>(</sup>٤) قلت: الرواية الأولى لمسلم (٨/ ١٢٧)، والأخرى للبخاري (٢٥٢١)، و (العَلَم) و (المَعْلَم) بمعنى واحد.

على الرَّجْلَيْنِ في الدنيا قادراً على أَنْ يُمَشِّيهُ على وَجْهِهِ؟». قال قتادةُ حين بلَغَهُ: بَلى وعِزَّةِ رَبِّنا.
رواه البخاري ومسلم.

١٤٦ - ٢٠٨٨ - (٣) (ضعيف) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يُحْشَرُ الناسُ يَومَ القيامَةِ ثلاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفاً مُشاةً، وصِنْفاً رُكْباناً، وصِنْفاً على وجوههم". قيلَ: يا رسولَ الله! وكيفَ يَمْشُونَ على وُجُوهِهِم؟ قال: "إنَّ الذي أمْشاهُم على أقدامِهِم قادِرٌ على أنْ يُمَشِّيَهم على وُجُوههِم، أما إنَّهم يتَّقون بِوُجوهِهِمْ كلَّ حَدَبٍ وشَوْكٍ».

رواه الترمذي وقال: «حديث حسن»(١).

١٤٧ - ٣٥٨٢ ـ (٧) (حسن) وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «إنَّكُم تُحْشَرون رِجالاً ورُكْباناً، وتُجَرُّونَ على وُجوهِكُمْ».

رواه الترمذي وقال: «حديث حسن».

١٤٨ - ٢٠٨٩ ـ (٤) (منكر) وعن أبي ذرِّ رضي الله عنه قال: إنَّ الصادِقَ المصْدوقَ حَدَّثني: «إنَّ الناسَ بُخشَرونَ ثلاثةَ أَفُواجِ: فَوْجاً راكِبينَ طاعِمينَ كاسِينَ، وفوْجاً تَسْحَبُهم الملائكَةُ على وُجوهِهِمْ وتَحْشُرهم إلى النارِ، وفَوْجاً يَمْشُونُ ويَسْعُوْنَ الحديث

رواه النسائي(٢).

١٤٩ - ٢٠٩٠ ـ (٥) (موضوع) ورُوِيَ عن جابرِ رضي الله عنه عن النبيِّ عَلَىٰ قال: «يَبْعَثُ الله يومَ القِيامَةِ ناساً في صور الذرِّ؛ يَطَوْهُم الناسُ بأقْدامِهِمْ، فيقالُ: ما بالُ هؤلاءِ في صُورِ الذرِّ؟ فيقالُ: هؤلاءِ المتكبِّرُونَ في الدنيا».

رواه البزار.

المَتَكَبِّرُونَ يَوْمُ القِيامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرجالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُساقونَ إلى سِجْنِ في جَهنَّم الدُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُساقونَ إلى سِجْنِ في جَهنَّم لِمَتَكَبِّرُونَ يَوْمُ القِيامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرجالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُساقونَ إلى سِجْنِ في جَهنَّم لِمَتَالُ اللهِ النَّارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصارَةِ أَهْلِ النَّارِ؛ طِينَةِ الخَبَالِ».

رواه النسائي، والترمذي وقال: «حديث حسن». وتقدم مع غريبه في «الكبر» [٢٣\_الأدب/ ٢٢].

١٥١٥ \_ ٣٥٨٤ \_ (٩) (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يُحْشَرُ الناسُ<sup>٣)</sup> على ثلاثِ طرائِقَ: راغِبين وراهبينَ، واثنانِ على بَعيرٍ، وثلاثَةٌ على بعيرٍ، وأربَعةٌ على بعيرٍ، وعَشَرَةٌ

<sup>(</sup>۱) كذا قال، وهو عنده (۳۱٤۱) من رواية علي بن زيد، عن أوس بن خالد، عن أبي هريرة. ومن هذا الوجه أجرجه أحمد (۲) كذا قال، وهو عنده (۳۲ ۳۱۳). وعلي بن زيد \_ وهو ابن جدعان \_ ضعيف، وأوس مجهول. وقال الجهلة أيضاً: «حسن بشواهده». وكذبوا فليس له ولا شاهد واحد إلا جملة المشي على الوجه. وهو في «الصحيح».

<sup>(</sup>٢) قلت: قاته الحاكم (٢/ ٣٦٧) وصححه، وتعقبه الذهبي بأنه منكر فيه (الوليد بن عبدالله بن جميع)، ضعفه ابن حبان. وأعله أبو حاتم كما حكاه ابنه في «العلل» (٢/ ٢٢٤-٢٢)، فراجعه إن شنت.

<sup>(</sup>٣) هنا في الأصل زيادة: (يوم القيامة)، ولا أصل لها عند الشيخين، ولا عند غيرهما ممن أخرج الحديث، وهم قرابة عشرة من=

على بعيرٍ، وتَخشُر بَقِيَّتَهم النارُ، تقيلُ معَهُمْ حيثُ قالوا، ونَبيتُ مَعَهُمْ حيثُ باتوا، وتُصْبِحُ معَهُمْ حيث أَصْبَحوا، وتُمْسى مَعَهُمْ حَبْثُ أَمْسَوْا».

رواه البخاري ومسلم.

(الطرائق): جمع طريقة: وهي الحالة.

١٥١٥ \_ ٣٥٨٥ \_ (١٠) (صحيح) وعنه؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يَعْرَقُ الناسُ يومَ القِيامَةِ حتى يَذْهَبَ في الأرْضِ عَرَقُهم سبْعينَ ذِراعاً، وإنَّهُ يُلْجِمُهُم حتى يَبْلُغَ آذانَهُم».

رواه البخاري ومسلم.

١٥٣ - ٣٥٨٦ ـ (١١) (صحيح) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيِّ ﷺ؛ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العالَمِينَ﴾ قال: «يقومُ أَحَدُهم في رَشْحِهِ إلى أنْصافِ أَذْنَيْهِ».

رواه البخاري، ومسلم \_ واللفظ له \_. ورواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً ١١)، وصحح المرفوع.

١٥١٥ - ٣٥٨٧ - (١٢) (صحيح) وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله على يقولُ: «تدنو الشمسُ يومَ القِيامَةِ مِنَ الخَلْقِ، حتَى تكونَ مِنْهُم كمِقْدارِ مِيلِ. - قال سُلَيمُ (٢) بن عامر: فوالله ما أذري ما يَعني بالميل؟ مسافَةَ الأرْضِ أو الميلَ التي تُكْحَلُ به العينُ؟ - قال: فيكونُ الناسُ على قدرِ أعْمالِهِم في العَرقِ، فمنهُم مَن يكونُ إلى كَعْبَيْهِ، ومنهم مَنْ يُلْجِمُه العَرقُ مَن يكونُ إلى رُكْبَتَيْهِ، ومنهُمْ مَنْ يكونُ إلى رُكْبَتَيْهِ، ومنهُمْ مَنْ يكونُ إلى حَقْوَيْهِ، ومنهم مَنْ يُلْجِمُه العَرقُ إلْجاماً»، وأشارَ رسولُ الله ﷺ بيده إلى فيهِ.

رواه مسلم.

٥١٥٥ ـ ٣٥٨٨ ـ (١٣) (صحيح) وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:
 «تَدْنو الشمسُ مِنَ الأرْضِ فيغْرَقُ الناسُ، فمِنَ الناسِ مَنْ يبلُغ عَرَقُه عَقِبَيْهِ، ومنهم مَنْ يبلُغ [إلى] نصْفِ السَّاقِ، ومنهم مَنْ يبلُغُ إلى رُكْبَتَيْهِ، ومنهم مَنْ يبلُغُ منْكِبَيْهِ، ومنهم ومنهم مَنْ يبلُغُ منْكِبَيْهِ، ومنهم

الحفاظ، إلا النسائي؛ فإنه تفرد بها، وهي شاذة رواية ودراية كما حققته في "الصحيحة" (٣٣٩٥)، ولذلك قال الناجي (٢٢٤/ ٢): "هذا الحديث أدخله في "باب الحشر الأخروي، جماعة، منهم البخاري ومسلم والبيهقي في "البعث والنشور"، وليست لفظة (يوم القيامة) عندهم بلا خلاف، وإنما هي عند النسائي في "باب البعث" أواخر "الجنائز" فقط، ثم ساق بعده حديث أبي ذر الذي هو في الأصل، يعني قبل حديث عمرو بن شعيب المتقدم أيضاً، وهو في "المشكاة ـ التحقيق الثاني، (٥٤٨)، وهو يشير بذلك إلى شذوذ هذه الزيادة (يوم القيامة)، وهي حرية بذلك، فإن الحديث رواه جمع من الثقات عند الشيخين بدونها؛ بخلاف رواية النسائي، فإن رجاله وإن كانوا ثقات، فقد تفرد بهذه الزيادة أحدهم مخالفاً الثقات المشار اليهم عند الشيخين، أضف إلى ذلك أن هذه الزيادة تنافي بقية الحديث، الدال على أن ذلك قبل يوم القيامة، كما شرحه العسقلاني وغيره، وإن خفي عليه ورودها في النسائي! وخفي هذا كله على الجهلة الثلاثة، فأثبتوا الزيادة وعزوها للشيخين بالأرقام!!

 <sup>(</sup>١) قوله: «وموقوفاً» فيه نظر بينته في االتعليق الرغيب».

<sup>(</sup>٢) بضم أوله كما في «الخلاصة» وغيره. وفتحه خطأ كما وقع في طبعة عمارة، وطبعة مقلديها الثلاثة!!

مَنُ يَبِلُغُ عُنُقَهُ، ومنهم مَنْ يَبِلُغُ وسطَّ فيهِ (''، \_ وأشار بيده فالْجَمها فاهُ، رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُشيرُ هكذا \_، ومنهم مَنْ يغَطِّيهِ عَرقُه"، وضرَب بيده إشارةً فأمَرَّ فَوْق رأسه مِنْ غَيْرِ أَنْ يصيبَ الرأسَ، دَوَّرَ راحَتَه يَميناً وشمالاً.

رواه أحمد والطبراني، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد" (٢).

١٥٦ - ٢٠٩١ - ٢٠٩١ - (٦) (ضعيف) وعن عبدالعزيز العطار عن أنس رضي الله عنه - لا أعلمه إلا رفعه - قال: «لَمْ يَلْقَ ابْنُ آدَمَ شَيْئاً منذُ خَلَقَهُ الله عزَّ وجلَّ أَشَدَّ عليه مِنَ المَوْتِ، ثمَّ إنَّ المؤتَ أهْوَنُ مِمَّا بَعْدَهُ، وإنَّهُمْ لَا يَلْقِوْنَ مِنْ هولِ ذلك اليوم شِدَّةً؛ حتَّى يُلْجِمَهُمُ العَرَقُ، حتى إنَّ السُّفُنَ لو أُجْرِيَتْ فيه لَجَرَتْ».

رواه أحمد مرفوعاً باختصار، والطبراني في «الأوسط» على الشك هكذا \_ واللفظ له \_، وإسنادهما ويد(٣).

۱۹۷ - ۲۰۹۲ ـ (۷) (ضعيف) وعن عبدالله ـ يعني ابن مسعود ـ رضي الله عنه قال: الأرضُ كلُها نارٌ يومَ القيامةِ، والجنةُ مِنْ ورائها؛ [يرون آ<sup>٤)</sup> كواعبَها وأترابَها، والذي نفسُ عبدالله بيده! إن الرجلَ ليفيضُ عرقاً حتى يسيحَ في الأرض قامتَهُ، ثم يرتفعُ حتى يبلغَ أنفه، وما مسه الحسابُ. قالوا: ممَّ ذاك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: مما يرى الناسَ يلقون.

رواه الطبراني موقوفاً بإسناد جيد قوي.

١٥٨ - ٢٠٩٣ ـ (٨) (ضعيف) وعنه عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ الرجُلَ لَيُلْجِمُهُ العَرَقُ يومَ القيامَةِ؛ فيقولُ: يا ربِّ! أَرْحْنَى وَلَوْ إِلَى النارِ».

رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد<sup>(ه)</sup>، وأبو يعلى، ومن طريقه ابن حبان؛ إلا أنهما قالا: «إنَّ الكافرَ».

• \_ ٢٠٩٤ ـ (٩) (ضعيف جداً) ورواه البزار والحاكم من حديث الفضل بن عيسى \_ وهو واه \_ عن ابن

<sup>(</sup>١) النظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>Y) قلت: ووافقه الذهبي في التلخيص!، واللفظ له، وكان في الأصل بعض الأخطاء فصححتها منه، ويقيت كما هي في طبعة الثلاثة المزخرفة، وهي مفسدة للمعنى كقوله: «وسطه وأشار بيده فأنجمها فاه ، ا، فيا لهم من محققين ثلاثة! وكم لهم من مثله! والله المستعان.

<sup>(</sup>٣) كذا قال! وتبعه الهيثمي، وقلدهما الثلاثة فقالوا: «حسن، قال الهيثمي. .»! و (عبدالعزيز العطار) مجهول كما قال أبو حاتم والذهبي، ولم يوثقه غير ابن حبان، خلافاً لشيخه ابن خزيمة، فقد تبرأ من عهدته، وهو مخرج في «الضعيفة» (٤٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة عند الطبراني في «الكبير» (٨٧٧١/١٦٨/٩) و «جامع المسانيد» (٨٩/٧٤/٢٧) عنه. ولم ترد في « مجمع الهيثمي» (١٠/٣٣٦) أيضاً، ومعناها غير ظاهر هنا، فلعلها مقحمة. والله أعلم. ثم رأيتها في «الزهد» لوكيع (٣٣٦/١٠) بلفظ: «ترى» وهذا ظاهر، لكن الإسناد غير قوي، لأنه منقطع بين خيثمة بن عبدالله وابن مسعود، فإنه لم يسمع منه؛ كما قال أحمد وغيره، فتحسين المعلقين الثلاثة إياه، إنما هو من جهلهم وتقليدهم.

<sup>(</sup>٥) قلت: كلا، ليس بجيد، فإن في إسناده عندهم مضعفين، وفي متنه اضطراباً: رفعاً ووقفاً، ولفظاً، وصح موقوفاً دون قوله: «فيقول: رب. . .». وهو مخرج في «الضعيفة» (٣٠٤٢).

المنكدر عن جابرٍ. ولفظه: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ العرقَ لَيَلْزَمُ المرَّءَ في الموقِفِ؛ حتَّى يقولَ: يا ربُّ! إرْسالُكَ بي إلى النارِ أَهْوَنُ عليَّ مِمَّا أَجِدُ، وهو يَعْلَمُ ما فيها مِنْ شِدَّةِ العَذَابِ».

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»(١)!

١٥٩ه ـ ٣٥٨٩ ـ (١٤) (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عنِ النبيِّ ﷺ قال: «﴿يومَ يقومُ الناسُ لِرَبُّ العالَمِينَ﴾ مقدارَ نِصْفِ<sup>٢١)</sup> يوم مِنْ خَمسينَ ٱلْفَ سنَةٍ، فيهون ذلك على المؤمن كَتَدَلِّي الشمس للغروبِ إلى أن تغربَ».

رواه أبو يعلى بإسناد صحيح، وابن حبان في "صحيحه".

٠٦١٥ ـ ٢٠٩٥ ـ ٢٠٩٥ ـ (١٠) (ضعيف) وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ؛ أنه قال: «﴿يوماً ٣٠ كان مقداره خمسينَ ألفَ سنةٍ﴾ . فقيل: ما أطولَ هذا اليوم! فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده! إنه ليُخَفَّفُ على المؤمن حتى يكونَ أخفَّ عليه من صلاةٍ مكتوبةٍ».

رواه أحمد وأبو يعلى، وابن حبان في اصحيحه»؛ كلهم من طريق درّاج عن أبي الهيشم.

١٦٦١ - ٣٥٩٠ - ٣٥٩ - (١٥) (حسن) وعن عبدالله بن عمرٍ و رضي الله عنه عن النبي على قال: «تَجْتَمِعونَ يومَ القيامَةِ فَيُقالُ: أَيْنَ فُقراءُ هذه الأُمَّةِ ومساكينُها؟ فيقومون، فيقالُ لَهُم: ماذا عمِلْتُم؟ فيقولون: ربَّنا ابْتَلَيْتَنا فَصَبرْنا، وولَيْتَ الأَمُوال والسُّلُطانَ غَيْرَنا، فيقولُ الله جلَّ وعلا: صدقتُم، قال: فيدْخُلونَ الجَنَّةَ قبلَ الناسِ، ونَبَقَى شِدَّةُ الحِسَابِ على ذَوي الأَمُوال والسلُطانِ. قالوا: فأيْنَ المؤمِنُونَ يومئذٍ؟ قال: تُوضَعُ لهم كراسيُّ مِنْ نورٍ، ويُظَلِّلُ عليهم الغَمامُ، يكونُ ذلك اليومُ أقصرَ على المؤمنين من ساعَةٍ مِنْ نَهارٍ».

رواه الطبراني، وابن حبان في "صحيحه". [مضى ٢٤\_التوبة/ ٥]. (قال الحافظ): "وقد صح أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام. وتقدم ذلك في (الفقر) [هناك]».

۱۹۲۱ – ۱۹۲۱ – ۱۹۹۱ – ۱۹۹۱ (صحيح) وعن عبدالله بْنِ مسعودٍ رضيَ الله عنه عنِ النبيِّ ﷺ: "يجمعُ الله الأوَّلينَ والآخِرين لِميقاتِ يومٍ مَعْلُومٍ، قياماً أَرْبِعينَ سنةً، شاخِصةً أبصارُهم [إلى السماء]، يَتْتَظِرونَ فَصْل القَضاءِ. - قال -: ويَنْزِلُ الله عزَّ وجلَّ في ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ مِنَ العَرْشِ إلى الكُرْسِيِّ، ثُمَّ يُنادي منادٍ: أَيُّها الناسُ! أَلَمْ تَرْضُوا مِنْ ربَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ ورَزَقَكُمْ وأَمَرَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً أَنْ يولي كلَّ أناسٍ منكم ما كانوا [يتولون و] يَعْبُدُونَ في الدنيا، ألبسَ ذلك عَدْلاً مِنْ ربَّكُم؟ قالوا: بَلَى، فينْطَلِقُ كلُّ قوم إلى ما كانوا يَعْبُدُونَ في الدنيا، حقال: - فينْطَلِقونَ، ويُمثَّلُ لهم أَشْباهُ ما كانوا يَعْبدونَ، فمنهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُ إلى القَمرِ، والأوثانِ مِنَ الحِجارَةِ، وأَشْباهِ ما كانوا يَعْبدونَ، حقال: - ويُمثَّلُ لِمَنْ الصَمْس، ومنهم مَنْ يَنْطَلِقُ إلى القَمرِ، والأوثانِ مِنَ الحِجارَةِ، وأَشْباهِ ما كانوا يَعْبُدُونَ، - قال: - ويُمثَّلُ لِمَنْ لِمَاهُ ما كانوا يَعْبدونَ، حقال: - ويُمثَّلُ لِمَنْ لِمَاهُ ما كانوا يَعْبدونَ، حقال: - ويُمثَّلُ لِمَنْ الصِّيعِةُ عَلْهُ عَلْهُ لِمَنْ يَنْطَلِقُ إلى القَمرِ، والأوثانِ مِنَ الحِجارَةِ، وأَشْباهِ ما كانوا يَعْبُدُونَ، - قال: - ويُمثَّلُ لِمَنْ

<sup>(</sup>١) قلت: ورده الذهبي بمثل قول المؤلف في راويه (الفضل بن عيسى)، وهو مخرج في «الضعيفة» (١١ ٥٠).

 <sup>(</sup>۲) كذا في هذا الحديث، وكذلك جاء في بعض الآثار في «الدر المئتور» (٦/ ٣٢٤)، وهو مخرج في الصحيحة (٢٨١٧).

 <sup>(</sup>٣) كذا بالنصب في المنيرية (٤/ ١٩٦) والطبعة السابقة (٢/ ٤١٤ والضعيف»)، ولا وجود لها. هكذا في القرآن، وإنما في [المعارج: ٤]: ﴿يوم كان مقداره. . ﴾. [ش].

كَانَ يعْبِدُ عِيسِي شَيْطَانُ عِيسِي، ويُمَثِّلُ لِمَنْ كَانَ يعبِدُ عُزَيْراً شيطانُ عُزَيْرٍ، ويبْقَى محمَّدٌ عَلِيْهِ وأُمَّتُه، قال: فيتَمثَّلُ الربُّ تبارك وتعالى، فيأتِيهم فيقولُ: مَا لَكُم لا تَنْطَلِقون كما انْطلقَ الناسُ؟ قال: فيقولون: إنَّ لَنا إلها ما رأيْناهُ [بعد]. فيقولُ: هَلْ تَعْرِفُونَهُ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ فيقولون: إنَّ بيْنَنَا وبينَهُ علامَةً إذا رأيْناها، عَرَفناه، قال: فيقولُ: ما هِي؟ فيقولون: يكْشِفُ عن ساقِهِ، [قال:] فعندَ ذلك يَكْشِفُ عنْ ساقِه (١)، فيَخِرُّ كلُّ مَنْ كان لظهره طبقٌ ساجداً ``، ويَبْقَى قومٌ ظَهورُهم كصياصي البَقَرِ، يُريدونَ السجود فلا يستَطِيعون، ﴿وقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إلى السجودِ وهُمْ سالِمونَ﴾. ثم يقولُ: ارْفَعُوا رؤوسَكُم، فيرفَعونَ رؤوسَهُم، فيُعْطيهِم نورَهُم على قدْرِ أعمالِهِم، فمنهُم من يُعْطى نورَه مثلَ الجبل العظيم؛ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهم، ومنهم من يُعْطَى نورَه أَصْغَرَ مِن ذلك، ومنهم مَنْ يُعْطَى مثلَ النخْلَةِ بيمينه، ومنهم مَنْ يُعْطِّي أَصْغَرَ من ذلك حتى يكونَ آجِرُهُمْ رجلًا يُعْطى نورَهُ على إبهام قدمه، يضيءُ مرَّةً، ويُطْفَأُ مَرَّةً، فإذا أضاءَ قدمُه قدِمَ [ومشى]، وإذا طفىءَ قامَ، قال: والربُّ تبارك وتعالى أمامَهُم حتى يُمَرَّ بِهِمْ إلى النار فيَبْقَى أَثَرُه (٣) كَحَدِّ السَّيْفِ [دَخْض مَزَلة] قال: فيقولُ: مُرُّوا، فيمَرُّونَ على قدر نورِهِم، منهم مَنْ يَمُرُّ كَطَّرْفَةِ الْعَيْنِ، ومنهم مَنْ يَمُرُّ كالبَرْقِ، ومنهم مَنْ يَمُرُّ كالسحابِ، ومنهم مَنْ يَمُرُّ كانْقِضاضِ الكَوْكَبِ، ومنهم مَنْ يَمُرُّ كالريح، ومِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدُّ الفَرَس، ومِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدُّ الرَّجُل، حتى يمرَّ الذي يُعْطَى نورَه على ظهر [إبهام] قدمِه يَحْبو على وجْههِ ويَديْهِ ورجْليْه، تَخِرُّ يَدٌّ وتَعَلَّقُ يَدٌ، وتَخِرُّ رجْل، وتَعَلَّقُ رِجْلٌ، وتُصيبُ جوانِبَهُ النارُ، فلا يزالُ كذلك حتى يَخْلُصَ، فإذا خَلَصَ وقفَ عليها فقالَ: الحمدُ لله الذي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِ أَحِداً؛ إِذْ أَنْجَانِي مِنها بعد إذ رأيْتُها. قال: فيُنْطَلقُ به إلى غديرِ عند بابِ الجنَّةِ فيغْتَسِلُ، فيعودُ إليهِ ربيحُ أهْـلِ الجنَّةِ وألْوانُهـم، فيرى ما في الجنَّةِ مِنْ خـلال(؛) البابِ، فيقولُ: ربِّ أذخِلني الجنَّةَ . فيقولُ الله [له]: أتَسْأَلُ الجنَّةَ وقد نَجَّيْتُكَ مِنَ النارِ؟ فيقولُ: ربِّ اجْعَلْ بَيْني وبيْنَها حِجاباً حتى لا أَسْمَعَ حَسيسَها. قال: فيدْخُـلُ الجنَّةَ، ويرى أَوْ يُرفَعُ له مَنْزِلٌ أمامَ ذلك كأنَّ ما هو فيه بالنسبةِ إلَيْهِ حُلُمٌ، فيقولُ: ربِّ! أَعْطِني ذلك المنزلَ. فيقولُ [له]: لِعَلَّكَ إِنْ أَعطَيتُكَهُ تسألُ غيرَه؟ فيقول: لا وعِزَّتِكَ لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ،

<sup>(</sup>١) فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يوم يكفّف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا. . ﴾ الآية، وبيان أن الساق فيها إنما هو ساق الله جل جلاله، ففيه رد صريح على من يتأوله بغير ما صرح به هذا الحديث وغيره مما كنت خرجته في «الصحيحة» (٥٨٣و٥٨٤) ولم أكن قد وقفت على إسناد حديث ابن مسعود هناك إلا موقوفاً، فها هو قد وقفنا عليه مرفوعاً والحمد لله عند الطبراني بسند صحيح في بعض طرقه، وصححه الهيشمي، وحسنه ابن القيم، وهو مخرج في «الصحيحة» (٣١٢٩).

 <sup>(</sup>۲) الأصل: (مشركاً يراثي لظهره)، والتصحيح من «الطبراني الكبير» (۱۸/۹)، و «التوحيد» لابن خزيمة (ص ١٥٥)،
 و «المستدرك» (۱/ ۹۰)، ومعنى (الطبق): فقار الظهر. كما في «النهاية». ولفظه في «المجمع» (۱/ ۳٤۱): «فيخر كل من كان نظر»؛ أي: نظر إلى الله.

<sup>(</sup>٣) كذا الأصل تبعاً لأصله المعجم الكبير»، وهو غير واضح، فلعل فيه سقطاً. ولفظه في «المستدرك» بعد قوله: اوإذا طفىء قام»: (فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة). فلعل هذا هو الصواب. ويظهر أن الخطأ قديم لأنه كذلك في «المجمع» وغيره. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الكبير» للطبراني (٩/ ١٨/٤/ ٩٧٦٣)، وفي «المجمع» (١٠/ ٣٤١): «خلل»، ولعله أصوب. [ش].

وأنَّى(١) مَنزِلٌ أَحْسَنُ منه؟ فيُعطاه، فينزلُه، ويرى أمامَ ذلك منزلًا، كأنَّ ما هو فيه بالنسبةِ إليهِ حُلُمٌ. قال: ربِّ أَعْطني ذلك المنزلَ، فيقولُ الله تبارَك وتعالى له: لعلَّكَ إنْ أعطيتُكُهُ تسألُ غيرَهُ؟ فيقولُ: لا وعزَّتك [لا أسألك]، وأنَّى(٢) منزِلُ أَحْسَنُ منه؟ فيُعطاهُ، فينزلُه، ثُمَّ يسكُتُ. فيقولُ الله جلَّ ذِكْرُه: ما لَك لا تسألُ؟ فيقولُ: ربِّ! قد سَالْتُكَ حتى استَخْيَيْتُكَ، [وأقسمت لك حتى استحبيتك] فيقول الله جلَّ ذِكْرُهُ: أَلَمْ ترضَ أنْ أعطِيَكَ مثلَ الدنيا منذُ خَلْقتُها إلى يوم أَفْنَيْتُها وعَشْرَةَ أَضْعافِه؟ فيقولُ: أَنَهْزَأُ بي وأنتَ رَبُّ العِزَّةِ؟ [فَضْحَكُ الرَّبُّ عزَّ وجلَّ من قوله». قال: فرأيتُ عبدَالله بنَ مسمود إذا بَلَغَ هذا المكانَ مِنْ هذا الحديثِ ضَحِكَ، فقالَ لهُ رجلٌ: يا أبا عبدِالرحمن! قَدْ سمعتُكَ تُحدَّثُ هذا الحديثَ مراراً، كلَّما بَلَغْتَ هذا المكانَ ضَحِكْتَ؟ فقالَ: إني سمعتُ رسولَ الله على يحدَّثُ هذا الحديث مِراراً كلّما بَلْغَ هذا المكانَ مِنْ هذا الحديثِ ضَحِكَ حتى تبدو أضراسُه [٣]، قَالَ: فيقولُ الربُّ جلَّ ذِكْرُه: لا، ولكنِّي على ذلك قادِرٌ، فيقولُ: أَلْحِقْني بالناس، فيقولُ: الْحَقْ بالناس. فَيُنْطَلِقُ يرْمُل في الجنَّةِ، حتى إذا دَنا مِنَ الناس رُفعَ له قَصْرٌ مِنْ دُرَّةٍ، فيَخِرُّ ساجِداً، فيقالُ له: ارْفَعْ رأسك، ما لك؟ فيقولُ: رأيتُ ربِّي أو تراءى لي ربِّي، فيقالُ: إنَّما هو منزِلٌ مِنْ منازِلكَ. قال: ثُمَّ يلقى رجُلًا فيتَهيَّأُ للسُّجودِ له، فيقالُ له: مَهْ! فيقولُ: رأيتُ أنَّك مَلَكٌ مِنَ الملائِكَةِ، فيقولُ: إنَّما أنا خازِنٌ مِنْ خُزَّانِكَ، وعبدٌ مِنْ عَبِيدِك، تحت يدى ألفُ قَهْرَمانِ على [مثل] ما أنا عليهِ. قال: فينطَلِقُ أمامَهُ حتى يَقتَحَ له بابَ القَصْر، قال: وهو مِنْ دُرَّةِ مُجَوَّفَةٍ، سقائِفُها وأَبْوابُها وأغْلاقُها ومفاتيحُها منها، تَسْتَقْبلُه جوْهَرةٌ خَضْراءُ، مُبَطَّنَةٌ بحمراء، (فيها سبعون باباً، كلُّ باب يُفضى إلى جَوْهَرةِ خَضْراءَ، مُبَطَّنةٍ)(١) كلُّ جَوْهرةِ تُفْضي إلى جَوْهَرةٍ على غيرِ لَوْنِ الأخرى، في كلِّ جوهَرةٍ سرُرٌ وأزُواجٌ ووصائفُ، أدْناهُنَّ حوْراءُ عَيْناءُ، عليها سبْعونَ حُلَّةً، يُرى مُخُّ ساقِها من وراءِ حُلَلِها، كَبِدُها مِرْآتُه، وكَبِدُه مِرْآتُها، إذا أعْرَضَ عنها إعراضَةً ازْدادَتْ في عَيْنه سبْعينَ ضِعْفاً عمّا كانَتْ قبلَ ذلك، فيقولُ لها: والله لقد ازْدَدْتِ في عيني سبْعين ضِعْفاً، وتقولُ له: وأنتَ [والله] لَقدِ ازْدَدْتَ في عينى سَبْعِين ضِعْفاً، فيقالُ له: أشرِف، أشرِف. فيُشْرِف، فيُقالُ له: مُلْكُكَ مسيرةُ مثَةِ عام، يَنْفُذُه بَصَرُك اله. قال: فقال له عمر: ألا تَسْمَعُ ما يُحدِّثُنا ابْنُ أمِّ عبد يا كعبُ عن أذنى أهلِ الجنَّةِ منزِلاً، فكيفَ أغلاهُم؟ قال: يا أميرَ المؤمنينَ ما لا عَيْنٌ رأتْ ولا أُذُنَّ سَمِعَتْ، فذكر الحديث.

رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني من طرق أحدها صحيح ـ واللفظ له ـ، والحاكم وقال: «صحيح الإسناد» (٥٠).

<sup>(</sup>١) كذا في «المجمع» (١٠/ ٣٤١)، وفي «الكبير»: «وأي. [ش].

<sup>(</sup>Y) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) قلت: هذا المقطع كأن إسقاطه كان متعمّداً من بعض الناسخين، لأنه لا مثيل له إلا لمن أراد الاختصار، ولا وجه له في مثل هذا الحديث الطويل، لا سيما وقد ثبت فيما يأتي، وقد أعاده المؤلف (٢٨- صفة الجنة/ قصل ١/ ١) بتمامه.

<sup>(</sup>٤) ما بين الهلالين لم يرد في «السنة» للإمام أحمد، ولا في «المجمع»، فلعلها مقحمة مزر بعض النساخ.

قلت: ووافقه الذهبي، وهو مخرج في الصحيحة (٣١٢٩)، والزيادات من الطبراني، و المجمع، وتمام الحديث يأتي
 حيث أعاده المؤلف في «صفة الجنة» (رقم ٣٧٠٤).

## ٣- (فصل في ذكر الحساب وغيره)

الله ﷺ قال: «لا تزولُ الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تزولُ الله ﷺ قال: «لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامَةِ حتى يُسْألَ عن أربَع: عن عُمُرِهِ فيمَ أفناه؟ وعن عِلْمِهِ ماذا عَمِلَ بِهِ (١٣ وعَنْ مالِه مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وفيمَ أنْفقَهُ؟ وعن جِسْمِهِ فيمَ أبْلاهُ؟».

رواه الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح». [مضى ٣\_ العلم/ ٩].

١٦٤ - ٣٥٩٣ - (٢) (صلفيره) وعن معاذبن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَنْ تزولَ قدما عبد يومَ القيامَةِ حتى يُسْأَلَ عن أربع خِصالٍ: عَنْ عُمرهِ فيمَ أَفْناهُ؟ وعَنْ شبابِه فيمَ أَبْلاهُ؟ وعنْ مالِه مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيمَ أَنْفَقَهُ؟ وعَنْ علْمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ».

رواه البزار، والطبراني بإسناد صحيح، واللفظ له. [مضى هناك].

١٦٥ - ١٦٥ - ٣٠٩٤ - (٣) (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ نُوقِشَ الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ نُوقِشَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

١٦٦٦ - ٣٥٩٥ ـ (٤) (صـ لغيره) وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنهم أوقِشَ لوقِشَ المجسابَ هَلكَ».

رواه البزار، والطبراني في «الكبير» بإسناد صحيح.

١٦٧ - ٣٥٩٦ - (٥) (صلغيره) وعن عُتُبة بن عبد رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «لو أنَّ رجلاً يَخِرُّ على وجُهِهِ مِنْ يومِ وُلدَ إلى يومِ يَموتُ هَرَماً في مَرْضاةِ الله عزَّ وجلً لَحَقَرَهُ يومَ القِيامَةِ».

رواه الطبراني، ورواته ثقات؛ إلا بقية (٢).

١٦٨ - ٣٥٩٧ ـ (٦) (صحيح) وعن محمد بن أبي عَميرة ـ وكان مِنْ أَصْحابِ النبيِّ عَلَى، أَحسبه رفعه إلى النبي عَلَى الله عزَّ وجلَّ الله عزَّ وجلَّ لله عزَّ وجلَّ لله عزَّ وجلًا المومَ، ولَودً أنَّهُ رُدَّ إلى الدِنيا كيْما يَزْدادَ مِنَ الأَجْرِ والثوابِ».

 <sup>(</sup>١) كذا وقع هنا، ووقع فيما تقدم: ٥وعن علمه فيم فعل»، وهو الذي في الترمذي (٢٧/٢). وما هنا لفظ أبي يعلى والخطيب؛
 إلا أنهما قالا: «فيه» مكان «به». وهو مخرج مع الذي بعده في ٥الصحيحة» (٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) قلت: قد صرح بالتحديث عند أحمد (٤/ ١٨٥)، فكان بالعزو إليه أولى، وقد رواه آخرون أعلى طبقة من الطيراني، وهو مخرج في «الصحيحة» (٤٤٦)، ومن جهل المعلقين الثلاثة أنهم ضعفوا هذا الحديث بعلة العنعنة، مع أن الهيثمي قد قال (٢٠/ ٢٠٥): ٥رواه أحمد، وإسناده جيده، ولكنهم لم يقفوا عليه!!

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة ليست في المسئدة (٤/ ١٨٥)، وفيه مكانها: اقاله، وكذا في الحراف المسئدة لابن حجر (٤/ ٢٨٧/ ٥٩١٥)، فهو موقوف في حكم المرفوع، وسقط إسناده من «جامع المسانيد» (١ / ١٥١/)، ولم يتنبه له الدكتور المعلق! وكذلك لم يتنبه المعلقون الثلاثة للجملة الزائدة على المسئدة مع عزوهم إياه بالجزء والصفحة!!

رواه أحمد، ورواته رواة «الصحيح».

١٦٩ - ٢٠٩٦ - ٢٠٩٦ - (١) (موضوع) ورُوِيَ عن أنس بْنِ مالكِ رضي الله عنه عن النبيُ عَلَيْ قال: «يُخْرَجُ لابْنِ آدَمَ يومَ القيامَةِ ثلاثَةُ دواوينَ: ديوانٌ فيه العَملُ الصالحُ، وديوانٌ فيه ذُنوبُه، وديوانٌ فيه النعَمُ مِنَ الله عليه، فيقولُ الله لأَصْغَرِ نِعْمَةٍ - أُحْسِبُه قالَ: في ديوانِ النعَم -: خُذي ثَمنَكِ مِنْ عَمَلِهِ الصالحِ. فتَسْتَوْعِبُ عَمَلهُ الصالحَ، ثُمَّ الله لأَصْغَرِ نِعْمَةٍ - أُحْسِبُه قالَ: في ديوانِ النعَم -: خُذي ثَمنَكِ مِنْ عَمَلِهِ الصالحِ. فتَسْتَوْعِبُ عَمَلهُ الصالحَ، ثُمَّ تَنْحَى وتقولُ: وعزَّتكَ ما اسْتَوْفَيْتُ، وتبقَى الذنوبُ والنعمُ وقد ذَهب العملُ الصالحُ، فإذا أرادَ الله أنْ يَرْحَمَ عَبْداً قال: ووَهَبْتُ لكَ يَعْمَى - ". عَبْداً قال: يا عبدي قد ضاعَفْتُ لك حسناتِك، وتجاوَزْتُ عن سيتاتِك، - أَحْسِبُه قال: وَوَهَبْتُ لكَ نِعَمَى - ".

رواه البزار(١).

فقال: يا رسولَ الله! فُضُلْتُم علينا بالألوانِ والنُبُوَّةِ، أفراْئِتَ إِنْ آمَنْتُ بِمِثْلِ ما آمَنْتَ به، وعَمِلْتُ بِمثْلِ ما عَمِلْتَ به؛ إِنِّي لكائنٌ مَعَك في الجنَّةِ؟ فقال النبيُّ ﷺ: "مَنْ قال النبيُّ ﷺ: "مَنْ قال: (لا إله إلا الله)؛ كانَ لهُ بها عهْدٌ عندَ الله، ومَنْ قال: (سبحانَ الله)؛ كُتِبَ له منهُ ألْفِ حسنة ". فقال رجُلٌ: يا رسولَ الله! كيفَ نَهْلَكُ بها عهْدٌ عندَ الله، ومَنْ قال: (سبحانَ الله)؛ كُتِبَ له منهُ ألْفِ حسنة ". فقال رجُلٌ: يا رسولَ الله! كيفَ نَهْلَكُ بَعْدَ هذا؟ فقال النبيُ ﷺ: "والذي نَفْسي بِيَدِه؛ إِنَّ الرجُلَ لَبَجيءُ يومَ القِيامَةِ بعَمَلٍ لو وُضِعَ على جَبَلٍ لأَثْقَلَهُ، فَعْلُ النعْمَةُ مِنْ نِعَم الله فتكادُ تسْتَنْفِذُ ذلك كُلَّهُ، لَوْلا ما يَتَفَضَّلُ الله مِنْ رَحْمَتِهِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿هَلْ أَنى على الإنسانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ﴾ إلى قوله: ﴿وإذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَايْتَ نَعِيماً ومُلْكاً كبيراً ﴾". فقال النبيُ ﷺ: "نَعِما ومُلْكاً كبيراً ﴾". فقال الحَبَشِيُّ: يا رسولَ الله! وهَلْ تَرى عَيْنِي في الجنَّةِ مثلَ ما ترى عَيْنُك؟ فقال النبيُّ ﷺ: "نَعَمْ ". فبكى الحَبَشِيُّ الحَبَشِيُّ : يا رسولَ الله! وهُلُ تَرى عَيْنِي في الجنَّةِ مثلَ ما ترى عَيْنُك؟ فقال النبيُّ ﷺ: "نَعَمْ ". فبكى الحَبَشِيُّ عَلَى فاضَتْ نَفْسهُ. قال ابْنُ عُمَر: فأنا رأيْتُ رسولَ الله ﷺ يُدْلِيهِ في حُفْرَتِهِ.

رواه الطبراني من رواية أيوب بن عتبة<sup>(٢)</sup>.

١٧١٥ - ٢٠٩٨ - (٣) (موضوع) ورُوي عن واثِلَة بْنِ الأَسْقَعِ رضي الله عنه عن رسولِ الله ﷺ قال: 
 «يَبْعَثُ الله يومَ القِيامَةِ عبداً لا ذنْبَ له، فيقولُ الله: أيُّ الأَمْرَيْنِ أَحَبُّ إليْكَ: أَن أُجْزِيَك بِعَمَلِكَ، أَو بِنِعْمَتِي عِنْدَكَ؟ قال: يا ربّ! إنَّك تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَعْصِكَ! قال: خُذوا عبدي بِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمي، فما تَبْقى له حَسَنةٌ إلا اسْتَغْرَقَتْها تلك النَّعْمَةُ، فيقولُ: ربًا بِنِعْمَتِكَ ورَحمتِك، فيقولُ: يِنِعْمَتِي ورحمتي».

رواه الطبراني (٣).

١٧٢ ٥ - ٢٠٩٩ - (٤) (ضعيف جداً)(٤) وعن جابر رضي الله عنه قال: خرَجَ علينا رسولُ الله ﷺ فقال: «خَرَج مِنْ عندي خَليلي جبريلُ آنفاً، فقالَ: يا محمَّدُ! والَّذي بَعَثك بالحَقُّ؛ إنَّ لله عبداً مِنْ عِبادِهِ عَبدَ الله خَمْسَ

<sup>(</sup>١) قلت: فيه (داود بن المحبر)، وهو واه، عن (صالح المري)، وهو ضعيف، وبه أعلَّه الهيثمي فقصر، وقلده الثلاثة، وهو جهل. وقد خرجته في الضعيفة» (٦٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) قلت: وهو ضعيف، قال الذهبي في (المغني): اضعفوه؛ لكثرة مناكيره). وهو مخرج في (الضعيفة) (٦٦١٨).

 <sup>(</sup>٣) قلت: أخرجه في المعجم الكبير؟ (١٤٠/٥٩/٢٢)، و امسند الشامين؟ (٣٠٩/ ٣٠٩٠) من طريق بشر بن عون: ثنا
 بكار بن تميم عن مكحول عنه. وهذه نسخة موضوعة كما قال ابن حبان (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الحكم من الطبعة السابقة (٢/ ٤١٧ عدا الضعيف)، وأثبتناه من أصول الشيح رحمه الله تعالى. [ش].

مِثَةِ سنة على رأسِ جَلِ في البَحْرِ؛ عَرْضُهُ وطوله ثلاثونَ ذِراعاً في ثلاثينَ ذِراعاً، والبحرُ مُحيطٌ به أربَعةُ آلافِ فَرَسَخِ مِنْ كُلُّ نَاحِيةٍ، وأَخْرَجَ لَهُ عَبِناً عَذَبّةً بِعَرْضِ الإصْعِ، تَفيضُ بماءِ عَذْبٍ، فَيَسْتَنْقِعُ في أَسْفَلِ المَجل، وشَجرةُ رُمَّانِ تُخْرِج لهُ في كُل لِيلةٍ رَمَّانَةً، يَتَعَبّدُ يومَهُ، فإذا أمسى نزلَ فأصابَ مِنَ الوضوء، وأخذَ بِلْكَ الرُمَّانَةَ فَاكُمها، ثمَّ قامَ لِصَلاتِهِ، فسأل ربَّه عند وقتِ الأجلِ أن يَقْضَهُ ساجداً، وأن لا يَجْعَل للارض ولا لِشَيْءٍ يُفْسِدُه عليه سَبيلاً؛ حتى يَبْعَثُهُ الله وهو ساجداً. - قال: - فَفَعَلَ، فنحنُ نَمُرُ عليه إذا هَبطنا وإذا عَرَجْنا، فنجِدُ له في العِلْمِ انَّهُ بُعْتُ يومَ الفيامَةِ، فيوقَفُ بِين يَدِي الله، فيقولُ له الربُّ: أذخلوا عبدي الجنة برحْمَتي، فيقولُ: ربُّا بَلْ بعملي، فيقولُ الله: قايسوا عبدي ينعْمتي عليه وبعَمله، فتوجُدُ نِعْمَةُ البَصَر قَدُ احاطَتْ بعِبادة خَمْسِ مِقَةِ سنة، وبقيفُ نِعْمَةُ الجَسَدِ فَضَلاً عليه، فيقولُ: بَنْ يَعْمَلُ عبدي النارَ، فيُحَرُّ إلى النار، فينادي: ربُّ إلِيرَحْمَتِيكَ أذخِلْني الجنَّة افيقول: ردَّوهُ، فيوقَفُ بينَ يديهِ، فيقولُ: افتِهولُ: با عبدي النارَ، فيُحَرُّ إلى النار، فينادي: ربُّ إلى مُحَلِّى الجنَّة افيقولُ: مَنْ قَوَّاكُ لِعِبادَةٍ خَمْسُ مِنةً المَاعِ العَامَ المَاءُ المَاءَ المَاءُ المَاءَ المَاءُ المَاءُ

رواه الحاكم عن سليمان بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر وقال: «صحيح الإسناد»(١).

۱۷۳ - ۱۷۹ ـ ۳۰۹۸ ـ (۷) (صحيح) وعن عائشة زوج النبي ﷺ؛ أنَّها كانَتْ تقول: قال رسولُ الله ﷺ: «ستَّدوا وقارِبوا وأبْشِروا، فإنَّه لَنْ يُدخِلَ أحداً الجنةَ عَملُه». قالوا: ولا أنْتَ يا رسولَ الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا أنْ يَتَغَمَّدني الله برَحْمَتِه».

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

١٧٤ - ٣٥٩٩ ـ (٨) (صـ لغيره) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله على: "لَنْ يَدْخُل الجنَّةَ أحدُ إلا برحمةِ الله». قالوا: ولا أنْتَ با رسولَ الله؟ قال: "ولا أنا؛ إلا أنْ يَتغمَّدني الله برحمتِهِ". وقال بيده فوق رأسه.

رواه أحمد بإسناد حسن(٢).

٠ ـ ٣٦٠٠ ـ (٩) (صـ لغيره) ورواه البزار والطبراني من حديث أبي موسى.

• \_ ٣٦٠١ \_ (١٠) (صلغيره) والطبراني أيضاً من حديث أسامة بن شريك.

 <sup>(</sup>١) قلت: وتعقبه الذهبي بقوله (٤/ ٢٥١): «قلت: لا والله، وسليمان غير معتمد». ثم قال الناجي من بعده فقال: «كيف وفيه سليمان؟! قال الأردي: لا يصح حديثه. وقال العقيلي: مجهول، وحديثه غير محفوظ».

<sup>(</sup>٢) قلت: فيه عطية العوفي، لكنه أبعد النجعة، فقد أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، كما تراه مخرجاً وغيره من أحاديث الباب مجموعاً زياداتها في سياق واحد في «الصحيحة» (٢٦٠٢)، وبيان أنه لا ينافي الآيات المصرحة بأن دخول الجنة بالعمل، فراجع فإنه مهم.

٠ \_ ٣٦٠٢ \_ (١١) (صلغيره) والبزار أيضاً من حديث شريك بن طارق بإسناد جيد (١١).

٥١٧٥ \_ ٣٦٠٣ \_ (١٢) (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَتُؤدُّنَّ الحقوقُ إلى أَهْلِها يومَ القِيامَةِ، حتى يُقادَ للشَّاةِ الجَلْحاءِ مِنَ الشاةِ القَرْناءِ».

رواه مسلم والترمذي.

(صحيح) ورواه أحمد، ولفظه: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «بُقْتَصُّ لِلْخَلْقِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، حتى للْجماءِ(٢) مِنَ القَرْناءِ، وحتى للذَّرَّةِ مِنَ الذَّرَّةِ».

ورواته رواة «الصحيح».

(الجلحاء): التي لا قرن لها.

١٧٦ ه ـ ٢٦٠٤ ـ ٣٦٠٤) (صـ لغيره) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ليَخْتَصمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ يومَ القيامَةِ، حتى الشاتانِ فيما انْتَطَحنا».

رواه أحمد بإسناد حسن.

· \_ ٣٦٠٥ ـ (١٤) (صلغيره) ورواه أحمد أيضاً وأبو يعلى من حديث أبي سعيد.

الله ﷺ الله عنها: أنَّ رَجَلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَمَمْلُوكَيْنِ يَكَذَّبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَخْصُونَنِي، وأَضْرِبُهُم جَلَسَ بِينَ يَدِيْهِ، فقال: [يا] رَسُولَ الله! إنَّ لِي مَمْلُوكَيْنِ يَكَذَّبُونَنِي وَيَخُونُونَنِي وَيَخْصُونَنِي، وأَضْرِبُهُم وأَشْتُمُهُمْ، فَكِيفَ أَنَا مِنهم؟ فقالَ له رَسُولُ الله ﷺ: "يُحسَبُ ما خانوك وعَصُوك وكذَّبُوكَ وعِقَابُك إيَّاهُم، فإنْ كان عقابُك إيَّاهُم دونَ ذُنويِهم؛ كان فَضُلاً لك [عليهم]، وإنْ كان عِقابُك إيَّاهُم بقدر ذنوبهم؛ كان كفافاً، لا لك ولا عليك، وإنْ كان عِقابُك إيَّاهُمْ فوقَ ذُنويِهِم؛ اقْتُصَّ لهم منك الفضلُ الذي بَقِيَ قِبَلَكَ». فجعل الرجلُ يبكي بينَ يدي رسولِ الله ﷺ ويهْتِفُ. فقالَ رسولُ الله ﷺ: "ما لك؟ ما تَقْرُأُ" كِتَابَ الله: ﴿ونَضَعُ الموازينَ القِسْطَ لَيَوْمِ القِيامَةِ فلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْتاً وإنْ كانَ مِثقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنا بها وكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾؟». فقال الرجلُ: يا رسولَ الله! ما أُجِدُ شَيْتاً خيراً مِنْ فِراقِ هؤلاء ـ يعني عبيدَهُ ـ [إني] أَشْهِدُك أَنَّهم كلَّهم أَخْرارٌ.

رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن غزوان، وقد روى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن عبدالرحمن بن غزوان» انتهى. (قال الحافظ): «وإسناد أحمد والترمذي متصلان، ورواتهما ثقات؛ عبدالرحمن هذا يكنى أبا نوح؛ ثقة احتج به البخاري، وبقية رجال أحمد ثقات احتج بهم البخاري ومسلم». [مضى ٢٠-القضاء/ ١٠].

١٧٨ ٥ ـ ٢١٠٠ ـ (٥) (ضعيف) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ في بيتي، وكانَ

 <sup>(</sup>١) قلت: هو كما قال إن ثبتت صحبة (شريك بن طارق) هذا، ففيها خلاف كما في «الإصابة»، وعنه أخرجه الطبراني أيضاً
 (٢) ٣٦٩/٧).

<sup>(</sup>٢) الشاة التي لا قرن لها.

 <sup>(</sup>٣) كذا الأصل وغيره، وفي «المسند» (٦/ ٢٨٠) والسياق هنا له: (ما له؟ ما يقرأ؟)، والزيادات منه، وأما سياق الترمذي فقد تقدم في (٢٠ القضاء/ ١٠ ـ باب/ ٤٠ حديث) مع التعليق عليه؛ فراجعه.

بِيدِهِ سِواكَ، فدعا وَصِيفَةً لَهُ أَوْ لَهَا، [فأبطأت] حتى استبانَ الغَضَبُ في وَجْهِهِ، فخَرِجَتْ أَمُّ سَلَمة إلى الحُجُراتِ فَوَجَدَت الوصيفَة وهي تَلْعَبُ بِبَهْمَةٍ، فقالَتْ: أَلَا أَرَاكِ تَلْعَبِينَ بهذه البَهْمَةِ ورسولُ الله ﷺ بذعوكِ؟ فقالَتْ: لا والذي بَعَنْكَ بالحقِّ ما سمعتُكَ. فقال رسول الله ﷺ: "لولا خَشْيَةُ القَوَد لأوجَعْتُكِ بهذا السِّواكِ».

وفي رواية: «لولا القَصَاصُ لضَرَبْتُكِ بهذا السُّواكِ».

رواه أبو يعلى بأسانيد أحدها جيد. [مضى ٢٠-القضاء/ ١٠].

٩١٧٩ ـ ٣٦٠٧ ـ (١٦) (حسن صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من ضرب مملوكه سوطاً ظلماً اقتص منه يوم القيامة».

رواه البزار؛ والطبراني بإسناد خسن. [مضى هناك].

٠١٨٠ - ٣٦٠٨ - ٣٦٠٨ - (١٧) (حلفيره) وعن عبدالله بن أنيس رضي الله عنه؛ أنّه سمع النبي على يقول: «يَخشُر الله العِبادَ يومَ القِيامَةِ - أو قال: الناسَ - عُراةً غُرلاً بُهُماً». قال: قلنا: وما (بُهُماً)؟ قال: «ليسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ ينادِيهمْ بصوتٍ يسْمَعُه مَنْ بَعُدَ كما يسمَعُه مَنْ قَرُبَ: أنا الديّان، أنا المَلِكُ، لا يَنْبَغي لأَحدِ مِنْ أهلِ النارِ أَنْ يدخُلَ النارَ ولهُ عندَ أحدٍ مِنْ أهلِ الجنّةِ حتَّ؛ حتى أقصَّهُ منه، ولا يَنْبغي لأَحدٍ مِنْ أهلِ الجنّةِ أَنْ يَدْخُلَ النارَ ولهُ عندَ أحدٍ مِنْ أهلِ الجنّةِ حتَّ عنى اللّطْمَة ». قال: قلنا: كيف، وإنّما نأتي عراةً غرْلاً بُهُماً؟! قال: «الحسَناتُ والسَّيّئاتُ».

رواه أحمد بإسناد حسن.

ا ١٨١٥ - ٢١٠١ - (٦) (ضعيف) وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «بجيءُ الظالِمُ يومَ القِيامَةِ؛ حتى إذا كان على جِسْرِ جَهنَّمَ بينَ الظُلْمَةِ والوَعِرَةِ؛ لَقِيّهُ المظْلومُ فَعَرَّفَهُ، وعَرَّفَ ما ظَلَمهُ به، فما يَبْرَحُ الذين ظُلِموا حتَّى يُقَصُّونَ (١) مِنَ الذين ظُلَموا؛ حتّى ينزعوا ما في أيديهمْ مِنَ الحسناتِ، فإنْ لمْ يكن لهم حسناتٌ؛ رُدَّ عليهمْ مِنْ سيّناتهم، حتَّى يورَدُ (١) الدَّرْكَ الأَسْفَلَ مِنَ النارِ».

رواه الطبراني في «الأوسط»، ورواته مختلف في توثيقهم (٣).

(صحيح) وتقدم في «الغيبة» [٢٣- الأدب/ ١٩] حديث عن أبي هريرة عن رسولِ الله على قال: «المفلِسُ مِنْ أُمَّني مَنْ يأتي يومَ القِيامَة بصَلاةٍ وصيامٍ وزَكاةٍ، ويأتي قد شَتَم هذا، وقذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسفَكُ دمَ هذا، وضرَب هذا، فيُعطى هذا مِنْ حسَناتِه، وهذا من حسناتِه، فإنْ فَنِيَتْ حسناتُه قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ما عليه؛ أُخِذَ مِنْ خطاياهُم فطُرِحَتْ عليه، ثُمَّ طُرِحَ في النارِ».

<sup>(</sup>١) أي: يمكنون من الاقتصاص.

<sup>(</sup>٢) كذا في «المجمع» (١٠/ ٣٥٤) والمبيرية (١٩/٢٠٢/٤)، وفي «أوسط الطبراني» (١١٨/٦ـ١٩٥١) و «مجمع البحرين» (٤٨٠٠): «يُوردوا»، ولعله أصوب. [ش].

<sup>(</sup>٣) قلت: هذا غير دقيق، لأن رواته ثقات؛ غير (الجهم بن فضالة الباهلي)؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، ولذلك كان تعبير الهيثمي: «ورجاله وثقوا» أدق، وفيه إشارة إلى تليين بعضهم، وهو هذا، فإنه مجهول الحال. وقول المعلقين الثلاثة «حسن بشواهده» من جهلهم؛ لأنه لا شاهد له بهذا التفصيل. وهو مخرج في «الضعيفة» (٥٣١٧).

رواه مسلم وغيره.

١٨٢٥ - ٢١٠٢ - (٧) (ضعيف) ورُوي عن زاذان قال: دَخَلْتُ على عبْدِالله بْنِ مسعود وقَدْ سَبَق إلى مَجْلِسِهِ أَصْحابُ الخَرِّ والديباجِ، فقلْتُ: أدنينت الناس وأقْصَيْتني! فقال لي: ادنُ. فأدْناني حتى أَقْعَدني على بِساطِهِ، ثمَّ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّه يكونُ للوالِدَين على ولدهِما دبْنٌ؛ فإذا كانَ يومُ القيامَةِ يتعلَّقانِ به، فيقولُ: أنا وَلَدُكما، فيودَّانِ أو يتَمَنَّيانِ لو كان أكثرَ مِنْ ذلك».

رواه الطبراني.

١٨٣٥ - ٢١٠٣ - (٨) (ضعيف) وعن أنس بُنِ مالكِ رضي الله عنه قال: بينا رسول الله على جالِسٌ إذ رأيناهُ ضَحِكَ حتَّى بَدَتْ ثناياهُ، فقالَ له عُمَرُ: ما أَضْحَكَكَ يا رسولَ الله! بأبي أَنْتَ وأَمِّي؟ قال: «رَجُلانِ مِنْ أَمَّتِي جَثَيا بيْن يَدِيْ رَبِّ العِزَّةِ، فقال أَحَدُهما: يا ربِّا خُذْ لي مَظْلَمتي مِنْ أخي، فقال الله: كيفَ تَصْنَعُ بأخيكَ ولم يَبْقَ مِنْ حَسَناتِهِ شَيْءٌ؟ قال: يا ربِّ! فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزارِي». وفاضَتْ عينا رسولِ الله ﷺ بالبُكاءِ ثُمَّ قال: «إنَّ ذلك لَيوْمٌ عظيمٌ، يَحْتاجُ الناسُ أَنْ يُحملَ عنهم مِنْ أَوْزارِهِم». فذكر الحديث.

رواه الحاكم وقال: «صحيح الإسناد». وتقدم بتمامه في «العفو» [٢١- الحدود/ ١٢].

١٨٤ - ٣٦٠٩ - ٣٦٠٩ (١٨٥) (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله! هَلُ نري ربنا يومَ القِيامَةِ؟ فقال: «هَلْ تُضارُّونَ في رؤية الشمْسِ في الظهيرة ليسَتْ في سَحابَة؟». قالوا: لا. قال: «فها تُضارُّونَ في رؤية البَدْرِ ليسَ في سَحَابة؟». قالوا: لا. قال: «فها لَذي نفْسي بيدهِ الا تَضارُونَ في رؤية ربُكم إلا كما تُضارُون في رُؤية أَحَدِهما، فيَلْقَى العبدُ ربَّه فيقولُ: أيْ (فُلُ)! أَلَمْ أُكُومُكَ وأسوِّدُكَ وأزوَّجُكَ وأزوِّجُكَ وأسخِّر لكَ الخيلَ والإبِلَ، وأذَرْكَ ترأسُ وتربَع؟ فيقولُ: أيْ (فُلُ!) أَلَمْ أُكُومُكَ وأسوِّدُكَ وأروَّجُكَ وأسخِّر لكَ فيقولُ: فإنِي أَنساكَ كما نسبتني، ثم بَلْقى الثاني فيقولُ: أيْ (فُلُ!) أَلَمْ أُكُومُكَ وأسوِّدُكَ وأروَّجُكَ وأسخِّر لكَ الخيلَ والإبِلَ، وأذَرْكَ ترأسُ وتربَع؟ فيقولُ: أيْ (فُلُ!) أَلَمْ أُكُومُكَ وأسوِّدُكَ وأسخِّر لكَ الخيلَ والإبِلَ، وأذَرْكَ ترأسُ وتربَع؟ فيقولُ: أيْ (فُلُ!) أَلَمْ أُكُومُكَ وأسوِّدُكَ وأسخِّر لكَ الخيلَ والإبِلَ، وأذَرْكَ ترأسُ وتربَع؟ فيقولُ: الله يقولُ: أَنْ رَفُلُ!) أَلَمْ أَكُومُكَ وأسوِّدُكَ وأسخِّر لكَ المنتني . ثُمَّ يَلقى الثالث فيقولُ له مثل ذلك، فيقولُ: يا ربُّ! آمنتُ بِكَ وبِكتابِكَ وبرسُلِك، وصُمْتُ، وتصدَّقْتُ، ويثني بخيرِ ما استطاعَ. فيقول: ههُنا إذاً. ثمَّ يقونُ: الآنَ تَبَعثُ شاهدنا الله عليه، ويقالُ لِفَخِذِه [ولحمه، وعظامه]: انْطِقي . عينْطِقُ فِخِذُه ولحمُه وعِظامُه بعَمله . وذلك ليُعْذِرَ مِنْ نَفْسِه، وذلك المُنافِقُ، وذلك الذي يَسْخَطُ الله عليه».

رواه مسلم.

(ترأس) بمثناة فوق ثم راء ساكنة ثم همزة مفتوحة؛ أي: تصير رئيساً. (وتَرْبُع) بموحدة بعد الراء

<sup>(</sup>۱) الأصل: (شاهداً)، والتصحيح من (مسلم)، وقال الناجي (۲/۲۷). «كذا وجد، وإنما هو (شاهدنا)». وفي الأصل ألفاظ تختلف عنه بعض الشيء، وزيادات حذفتها لم أر من الضرورة التنبيه عليها، وأما المعلقون الثلاثة، فلم يصححوا شيئاً كعادتهم، وزادوا \_ ضغثاً على إبالة \_ أنهم عزوه لمسلم برقم (۱۸۲)، وهذا رقم الحديث الآتي، رهو في «كتاب الإيمان»! وإنما رقمه (۲۹۲۸) في «كتاب الزهد»!

مفتوحة: معناه يأخذ ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه، وهو ربع المغانم، ويقال له: المرباع.

١٨٥ - ٣٦١٠ - ٣٦١) (صحيح) وعنه أيضاً: أن الناس قالوا: يا رسولَ الله! هل نرى ربَّنا يومَ القيامَةِ؟ قال: «هل تُمارُون في القمرِ ليلةَ البدر ليسَ دونَهُ سحابٌ؟». قالوا: لا يا رسولَ الله. قال: «هل تُمارونَ في الشمس ليسَ دونَها سَحاب؟». قالوا: لا. قال: «فإنَّكم تَرَوْنَه كذلك. يُحْشَرُ الناسُ يومَ القيامَةِ، فيقول: مَنْ كان يعبدُ شيئاً فلْيَتَّبِعْ، فمنهم مَنْ يَتْبِعُ الشمْسَ ومنهم مَنْ يَتَّبِعُ القَمرَ، ومنهم مَنْ يَتَّبعُ الطواغيتَ، وتَبْقَى هذه الأمَّة فيها مُنافِقوها، فيأتيهمُ الله فيقولُ: أنا ربُّكم، فيقولون: هذا مكانُنا حتى يأتينا ربُّنا، فإذا جاء ربُّنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربُّكم. فيقولون: أنْتَ ربُّنا. فيدعوهُم. ويضرب الصراط بين ظهراني جهَنَّم، فأكونُ أوَّل مَنْ يجوزُ مِنَ الرسُل بأُمَّتِه، ولا يَتَكَلَّمُ يومَئذِ أَحَدٌ إلا الرُّسلُ، وكلامُ الرسُلِ يومَئذِ: اللّهُمَّ سلّم سَلّم، وفي جهنم كلاليبُ مثلُ شَوْكِ السَّعْدانِ، هل رأيْتُم شوكَ السَّعْدانِ؟». قالوا: نعم. قال: «فإنَّها مثلُ شؤكِ السَّعْدانِ غير أنَّه لا يعلَم قَدْرٌ عِظْمها إلا الله، تخطَّفُ الناسَ بأعْمالِهم، فمنهم من يوبَقُ بعَمله (١)، ومنهم مَنْ يُخَرْدَلُ (٢) ثُمَّ يَنْجو، حتى إذا أرادَ الله رحمة مَنْ أراد مِنْ أهْلِ النارِ؛ أمر الله الملائكة أنْ يُخْرِجوا مَنْ كان يعبدُ الله، فيخرجونَهُم، [ويعرفونهم] بآثارِ السجودِ، وحرَّم الله على النارِ أنْ تأكُلَ أثرَ السجودِ، فيخرجونَ مِنَ النارِ، [فكلُّ ابْنِ آدمَ تأكُلُه النارُ إلا أَثْرَ السجودِ، فيخرجون من النارِ] وقد امتُحِشوا، فيُصَبُّ عليهم ماءُ الحياةِ، فيَنْبُتُونَ كما تنْبُتُ الحِبَّةُ في حَميلِ السَّيْلِ. ثم يَفرغُ الله مِنْ القضاءِ بينَ العِباد، ويَبْقَى رجلٌ بينَ الجَنَّةِ والنارِ، ـ وهو آخِرُ أهْلِ النارِ دخولاً الجنة - مُقبِلٌ بوَجْهِهِ قِبَلَ النارِ فيقولُ: يا ربِّ! اصْرِفْ وَجْهِي عنِ النارِ فقَدْ قَشَبَني ريحُها، وأخرَقني ذَّكاها٣٠٠. فبقولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلك بِك أَنْ تَسَالُ غير ذلك؟ فيقولُ: لا وعِزَّتِكَ. فيُعطي الله ما يشاءُ مِنْ عهدٍ وميثاقٍ، فيصرِفُ الله وجهَهُ عنِ النارِ ﴿ فإذا أَتْبَلَ به على الجنَّةِ رأى بَهْجَتَها، سكتَ ما شاءَ الله أنْ يَسْكُتَ، ثمَّ قَالَ: يَا رَبِّ! قَدُّمْنِي عند باب الجنَّة! فِيقُولُ الله: أليسَ قد أَعْطَيْتَ العهدَ والميثاقَ أَنْ لا تسألَ غيرَ الذي كنتَ سَالَتَ؟ فيقولُ: يا ربِّ! لا أكونُ أَشْقَى خلقِك. فيقولُ: فما عَسَيْتَ إنْ أعطَيْتُك ذلك أنْ تسأل غيرَهُ؟ فيقولُ: لا وعزَّتِكَ لا أسألُكَ غير هذا، فيُعْطي ربَّه ما شاءَ مِنْ عهدٍ وميثاقٍ، فيُقَدِّمُه إلى بابِ الجنَّةِ، فإذا بلغ بابها رأى زَهْرَتُهَا وَمَا فَيُهَا مِنَ النَّضُرَةِ والسرورِ، فسكتَ ما شاءَ الله أنْ يسْكُتَ، فيقول: يا ربِّ أَدْخِلْني الجنَّةَ! فيقول الله: ويحكَ يا ابْنَ آدم ما أغْدَرك! ألبُّس قد أعْطَيْتَني العهودَ [والميناق] أنْ لا تسأل غيرَ الذي أعظيتَ؟ فيقولُ: يا ربِّ الا تَجْعَلْني أَشْقى خَلْقِك، فيضَحَكُ الله منه، ثُمَّ يأذَنُ له في دُخول الجَنَّةِ، فيقولُ: تمنَّ، فيتَمَنَّى، حتى إذا انْقَطَعَتْ أُمِنيَّتُه، قال: تَمنَّ مِنْ كذا وكذا، يذَكُّرُه ربُّه حتى إذا انتهت به الأمانيُّ، قال الله: لكَ ذلك ومِثلُهُ مَعَهُ». قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «قال الله: لكَ ذلك وعَشْرةُ أَمْثالِه». قال أبو هريرة: لَمْ أَخْفَظُ مِنْ رسولِ الله ﷺ إلَّا قولَه: «لكَ ذلك ومثلُهُ مَعَهُ». قال أبو سعيد: أشْهَد أنَّى سمعتُه مِنْ رسولِ الله

<sup>(</sup>١) أي: يهلك.

<sup>(</sup>٢) أي: يصرع كما يأتي من المؤلف.

<sup>(</sup>٣) أي: شدَّة حرها.

عَلَيْهِ يقول: «لكَ ذلك وعَشْرةُ أَمْثالِه». قال أبو هريرة: «وذلك الرجلُ آخِرُ أَهْلِ الجنَّة دُخولاً الجنَّةَ». رواه البخاري(١).

(أي قُل) أي: يا فلان، حذفت منه الألف والنون لغير ترخيم، إذ لو كان ترخيماً لما حذفت الألف. قال الأزهري: «ليست ترخيم (فلان)، ولكنها كلمة على حدة تُوقعها بنو أسد على الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد، وأما غيرهم فيثني ويجمع ويؤنث». (أسودك) بتشديد الواو وكسرها؛ أي: أجعلك سيداً في قومك. (السّعدان): نبت ذو شوك معقف. (المعخردل): المرمي المصروع. وقيل: المقطع، يقال: لحم خراديل؛ إذا كان قطعاً. والمعنى: أنه تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي في النار. (امتُحِش) بضم التاء وكسر الحاء المهملة بعدها شين معجمة أي: احترق. وقال الهيئم: «هو أن تُذهب النار الجلد، وتُبدي العظم». (الحِبّة) بكسر الحاء: هي [بزور] البقول والرياحين. وقيل: بزر العشب. وقيل: نبت [ينبت] في الحشيش صغير. وقيل: جميع بزور النبات. وقيل: بزر ما نبت من غير بذر، وما بُذر تفتح حاؤه. (حَميلُ السيل) بفتح الحاء المهملة وكسر الميم: هو الزّبك، وما يلقيه على شاطئه. (قَشَبني ريحها) أي: آذاني. (ذكاها) بذال معجمة مفتوحة مقصور: هو إشعالها ولهبها.

١٨٥ - ١٩٦١ - ٣٦١ - ٢٠١١ (صدلغيره) وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسولَ الله! هَلْ نرى ربّنا يومَ القيامَةِ؟ قال رسولُ الله ﷺ: "نَعم، فهل تُضارُّونَ في رؤيةِ الشمْس بالظهيرة صَحْواً ليسَ معها سحاب؟ وهَلْ تُضارُّون في رؤيةِ القَمرِ ليلة البذرِ صَحْواً ليسَ فيها سحابٌ؟». قالوا: لا يا رسولَ الله. قال: "فما تُضارُّون في رؤيةِ أحدِهما، إذا كانَ يومُ القيامةِ أذَّن مؤذُّن التَّبعُ كلُّ أُمّةٍ ما كانَتْ تعبُد، فلا يَبقى أحدٌ كان يعبدُ غيرَ الله مِنَ الأصنامِ والأنصاب إلا يتساقطون في النارِ، حتى إذا لم يَبثى إلا مَنْ كان يعبدُ الله مِنْ بَرِّ وفاجِرٍ وغُبرٍ (٤) أهْلِ الكتابِ. فيدُّعَى اليهودُ، فيُقالُ لهم: ما كنتُم تعبدُون؟ قالوا: عَطِشنا يا قالوا: كنّا نعبدُ عُزَيْراً ابنَ الله! فيُقالُ: كذَبْتُم ما اتّخذَ الله مِنْ صاحِبةٍ ولا ولَد، فماذا تَبغون؟ قالوا: عَطِشنا يا ربّنا فاسْقِنا. فيُشارُ إليهِم: ألا تَرِدون؟ فيُحْشَرونَ إلى النارِ كأنَّها سرابٌ يحطِمُ بعضُها بعضاً، فيتساقطون في النارِ. ثمَّ تُدعى النصارى فيقالُ لهم: ما كنتُم تعبدُون؟ قالوا: كنّا نعبدُ المسيحَ ابْنَ الله! فيقالُ لهم: كذَبُتُم عارادً كنا نعبدُ الله مِنْ صاحِبةٍ ولا ولَد، فماذا تَبغون؟ قالوا: كذَا تعبدُ الله مِنْ صاحِبةٍ ولا ولَد، فماذا تَبغون؟ فيقولون: عطِشنا يا ربّنا فاسْقِنا، فيُشارُ إليْهِم: ألا تَردون؟ فيقولون: عطِشنا يا ربّنا فاسْقِنا، فيُشارُ إليْهِم: ألا تَردون؟ فيقولون: عطِشنا يا ربّنا فاسْقِنا، فيُشارُ إليْهِم: ألا تَردون؟ فيقولون: عطِشنا يا ربّنا فاسْقِنا، فيُشارُ إليْهِم: ألا تَردون؟

<sup>(</sup>١) في مواطن من «صحيحه»، وهذا السياق في «الأذان» منه، دون قول أبي هريرة في آخره: «وذلك الرجل. . . \*، فإنه عنده في «التوحيد»، ثم إن في عزوه تقصيراً ظاهراً؛ فإنه في مسلم أيضاً كما تقدم بيانه في التعليق على الحديث الذي قبله، وسيعزوه إليه المؤلف أيضاً في (٢/ ١٦ ـ فصل)، والنسائي كما قال الحافظ الناجي. ورواه أحمد أيضاً (٢/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ـ ٥٣٤ ـ ٥٣٥). وفيه عند قول أبى هريرة المشار إليه. وكذلك هو عند مسلم (٢٩٩).

 <sup>(</sup>۲) زيادة من النهاية (١/ ٣٢٦) وهي موجودة في المنيرية (١/ ٢٠٤) وسائر الطبعات، وسقطت من الطبعة السابقة (٣/ ٤٣٢).
 [ش].

<sup>(</sup>٣) زيادة من «النهاية». .

<sup>(</sup>٤) أي: بقاياهم، جمع (غابر). وكان الأصل: (وغير)، وهو تحريف مفسدٌ للمعنى كما لا يخفي.

فيُحْشَرون إلى جَهَنّم كأنّها سرابٌ يَخْطِمُ بعضُها بعضاً، فيتساقطونَ في النارِ. حتّى إذا لم يَبْقَ إلا مَنْ كان يعبدُ الله مِنْ بَرِّ وفاجرِ أتاهُم الله في أَدْني صورَةٍ مِنَ التي رأوْهُ فيها، قال: فما تنتظرون؟ تَتْبَعُ كلُّ أمَّةٍ ما كانَتْ تعبدُ، قالوا: يا ربّنا! فارَقْنا الناسَ في الدنيا أَفْقَرَ ما كنّا إليهم، ولَمْ نصاحِبُهُم، فيقول: أنا ربّكم، فيقولون: نعوفُ بالله مِنْ يُشْوِكُ بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً محتى إنَّ بعضَهُمْ ليكادُ أنْ يَنْقَلِبَ (١٠). فيقولُ (١٠): هل بينكم وبيئةُ آيةٌ فتغرفونَهُ بها؟ فيقولون: نعم، فيكُشفُ عن ساقِ (١٠)، فلا يَبْقى مَنْ كان يَسْجُد لله مِنْ تِلْقاءِ نَفْسه إلا أَذِنَ الله له فتغرفونَهُ بها؟ فيقولون: نعم، فيكُشفُ عن ساقِ (١٠)، فلا يَبْقى مَنْ كان يَسْجُد لله مِنْ تِلْقاءِ نَفْسه إلا أَذِنَ الله له بالسّجود، ولا يَبْقى مَنْ كان يَسْجُد أَتُقاءٌ ورياءٌ إلا جعل الله ظَهْرَه طبقةٌ واحدةً، كُلّما أرادَ أنْ يَسْجُد خَرَّ على بالسّجود، ولا يَبْقى مَنْ كان يَسْجُد أَتُقاءٌ ورياءٌ إلا جعل الله ظَهْرَه طبقةٌ واحدةً، كُلّما أرادَ أنْ يَسْجُد خَرَّ على فقاه، ثم يرفعون رؤوسَهُم وقد تحوّلَ في صورتِه التي رأؤهُ فيها أوّلَ مرّة، فقال: أنا ربُكم، فيقولون أنت ربُنا، فقاه، ثم يرفعون رؤوسَهُم وقد تحوّلَ في صورتِه التي رأوهُ فيها أوّلَ مرّة، فقال: أنا ربُكم، فيقولون أنت ربُنا، أنه بيضرر على جَهنَّم، وتَحِلُّ (١٠) الشفاعةُ، ويقولون: اللّهُمَّ سلّم سلّم». قيلَ: يا رسولَ الله! وما الجِسْرُ؟ قال: «دَحْضٌ مَزَلَّةٌ، فيه خطاطيفُ، وكلاليبُ، وحَسَكُ تكون بنجدٍ، فيها شُوَيْكَةٌ يقال لها: السّعْدانُ، فيمرُ المؤمِنونَ كطَرْفِ العَيْنِ، وكالجَرْفِ، وكالجيهِ، وكالطيْرِ، وكاجاويدِ الخَيْل، والرِّكاب، فتاجٍ مُسَلَم، ومخدُوشٌ مرسَلٌ، ومكدوشٌ في نارِ جَهنَمْ (٥).

حتى إذا حلّص المؤمنون مِنَ النارِ، فوالّذي نَفْسي بيدِهِ ما مِنْ أحدٍ منكم بأشدَّ [لي] مُناشَدةً لله في استِقْصاءِ (٢) الحقّ مِنْ المؤمنينَ لله يومَ القِيامَةِ الإخوانِهِمُ الذينَ في النارِ - وفي رواية: فما أنتُم بأشدَّ [لي] مُناشدةً لله في المحقّ قد تبيّن لَكُمْ مِنَ المؤمنينَ يومَنا لِلْجَبَّارِ إذا رأوا أنّهم قد نَجوا في إخوانِهم (٧) - يقولون: ربّنا كانوا يصومون معنا، ويُصلُّون، ويَحُجُّون، فيُقالُ لَهُمْ أخْرِجوا مَنْ عَرفتُم، فتُحرَّمُ صورُهُم على النار، فيُخرِجونَ حَلْقاً كثيراً قد أخذتِ النارُ إلى نصف ساقيه، وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممَّن أمَرْتنا به، فيُقال: ارْجِعوا، فَمَنْ وجدْتُم في قلْبِه مثقالَ دينارِ مِنْ خيرٍ فأخرِجوه. فيُخرِجُونَ خَلْقاً كثيراً، ثم يقولون: ربّنا لَم نَذَرْ فيها أحداً ممَّن أمَرْتنا، فَمْ يقولون: ربّنا لَم نَذَرْ فيها أحداً ممَّن أمَرْتنا، فَمْ يقولون: ربّنا أحداً، ثم يقول: ارْجِعوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قلْبِه مثقالَ ذَرَّةٍ عنا المخدود، فيُخرِجون، في قلْبِه مثقالَ ذَرَّةٍ وإنْ نَكُ حَسَنة بُضاعِفها ويؤتِ مِنْ لَدُنْ لله لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وإنْ نَكُ حَسَنة بُضاعِفها ويؤتِ مِنْ لَدُنْ لَهُ الله لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وإنْ نَكُ حَسَنة بُضاعِفها ويؤتِ مِنْ لَدُنْ لُهُ المَدين بهذا الحديث فاقرؤوا إنْ شِعْتُم: ﴿إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وإنْ نَكُ حَسَنة بُضاعِفها ويؤتِ مِنْ لَدُنْ لَا لم

<sup>(</sup>١) أي: يرجع عن الصواب للامتحان الشديد الذي جرى.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة السابقة (٣/ ٤٣٤): "فنقول"، والصواب ما أثبتناه كما في "صحيح مسلم" (١٨٣) والطبعة المنيرية (٤/ ٢٠٥). [ش].

<sup>(</sup>٣) أي: ساق الرب جل جلاله؛ كما سبني ذلك صراحة في حديث ابن مسعود المتقدم (٣ـ فصل).

<sup>(</sup>٤) أي: تقع ويؤدن فيها.

<sup>(</sup>٥) معناه: أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يتاله شيء أصلًا، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم

<sup>(</sup>٦) . أي: تحصيله من خصمه والمتعدي عليه. وكان الأصل (استيفاء)، فصححته من مسلم (٣٠٣)، وغفل عنه الغافلون الثلاثة!

 <sup>(</sup>٧) هذه الرواية للبخاري في التوحيد؛ (٧٤٣٩)، وما بعدها استمرار لرواية مسلم (١/١١٤/١١).

آجُراً عظيماً ﴾ .. فيقولُ الله عزَّ وجلَّ: شَفَعَتِ الملائكةُ، وشَفَعَ النبيُّون، [وشفع المؤمنون]، ولَمْ يَبُقَ إلا أَرْحَمُ الراحِمين، فيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النارِ، فيُخْرِجُ منها قوْماً مِنَ النارِ لَمْ يَعْملوا خَيْراً قَطُّ قَدْ عادوا حُمَماً، فيُلْقيهِمْ في الراحِمين، فيقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النارِ، فيُخْرِجُ منها قوْماً مِنَ النارِ لَمْ يَعْملوا خَيْراً قَطُّ قَدْ عادوا حُمَماً، فيُلْقيهِمْ في نهرٍ في أَفُواهِ الجنَّةِ يقال له: (نهْرُ الحياةِ)، فيخرجُون كما تخرجُ الحِبّة في حَميلِ السَّيْلِ، ألا تروْنَها تكونُ إلى الصَّمْسِ أُصَيْفَرُ وأُخَيْضَرُ، وما يكونُ منها إلى الظلِّ يكونُ أَبْيضَ». فقالوا: يا رسولَ الله! كأنك كنتَ تَرعى بالبادِيةِ!! قال: «فيَخُرجُون كاللَّوْلَوْ في رِقابِهِمُ الخواتِيمُ، بَعرفهم أهل الجنة أنه المجنة بغيرِ عَمَلٍ عَمِلوهُ، ولا خيرٍ قدَّموه. ثم يقولُ: ادْخُلوا الجنّة فما رأيْتُموه فهو لكم (٢). فيقولون: ربَّنا أعْطَيْتَنا ما لم تُعْطِ أحداً من العالَمين؟ فيقول: لَكُمْ عندِي أَفْضَلُ مِنْ هذا! فيقولون: يا ربّنا! أيُ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هذا؟ فيقولُ: رضايَ، فلا أَسْخَطُ عليكم أبداً».

رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (٣).

(الغُبَّر) بغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مشددة مفتوحة: جمع (غابر): وهو الباقي. وقوله: (دَخْضٌ مَزلَّة): (الدخْض) بإسكان الحاء: هو الزلق. و (المزلة): هو المكان الذي لا يثبت عليه القدم إلا زلَّت. (المكدوش) بشين معجمة: هو المدفوع في نار جهنم دفعاً عنيفاً. (الحُمَم) بضم الحاء المهملة وفتح الميم: جمع (حممة)، وهي الفحمة. وبقية غريبه تقدم. [في آخر حديث أبي هريرة الذي قبله].

١٨٧٥ - ٣٦١٢ ـ (٢١) (صحيح) وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسولِ الله ﷺ فضَحِكَ، فقال: هل تدرونَ ممَّ أَضْحَكُ؟». قلنا: الله ورسولُه أَغَلَمُ. قال: «منْ مخاطَبةِ العبدِ ربَّه؛ يقولُ: يا ربِّ! أَلَمْ تُجِرْني مِنَ الظُّلْمِ؟ يقول: بلى. فيقولُ: إنِّي لا أُجيزُ<sup>(1)</sup> على نفسي شاهداً إلا مني. فيقولُ: ﴿كَفَى بنَفْسِكَ اليومَ عليكَ حَسيباً﴾، وبالكرامِ الكانِبين شهوداً. ـ قال: ـ فَهُختَم على فيه، ويقالُ لأزكانهِ: انْطِقي. فتَنْطِقُ بأغمالهِ، ثُمَّ يُخلَى بينَهُ وبينَ الكلام، فيقولُ: بُعُداً لكُنَّ وسُحْقاً؛ فعَنْكُنَّ كنتُ أناضِلُ».

رواه مسلم.

(أناضل) بالضاد المعجمة: أجادل وأخاصم وأدافع.

۱۸۸٥ - ۲۱۰۶ ـ (٩) (ضعيف) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسولُ الله ﷺ هذه الآية: ﴿بَوْمَتَذِ تُحدِّثُ أَخْبَارَها﴾ قال: «فإنَّ ﴿أَخْبَارُها﴾؟». قالوا: الله ورسولُهُ أَعْلَمُ. قال: «فإنَّ ﴿أَخْبَارَها﴾ أَنْ تَسْهَد على كلَّ عبْدِ وأمّةٍ بما عَمِلَ على ظهْرِها، تقول: عمِلَ كذا وكذا، في يوم كذا وكذا».

<sup>(</sup>١) قلت: فيه اختصار بينته رواية البخاري: "فيدخلون الجنة،، فيقول أهل الجنة».

<sup>(</sup>٢) إلى هنا تنتهي رواية البخاري نحوه. وانظر تفاهة تخريجه من المعلقين الثلاثة فيما يأتي.

 <sup>(</sup>٣) قلت: نعم، لكن الرواية الأخرى ليست له، وإنما هي للبخاري في «التوحيد» \_ كما تقدم. وإن من جهل المعلقين الثلاثة بفن
 التخريج فضلاً عن التحقيق والتصحيح أنهم عزوها للبخاري برقم (٤٥٨١) أي في «التفسير»! وهي فيه إلى قوله: «(مرتين أو ثلاثاً)»!!

<sup>(</sup>٤) هنا في الأصل زيادة (اليوم)، ولا أصل لها في «مسلم» (٢١٧/٨)، ولا عند غيره ممن أخرج الحديث، كالنسائي في «الكبرى» (٦/ ٨٠٥)، والبيهقي في «الأسماء» (ص ٢١٧)، وغفل عنها الجهلة \_ كالعادة \_ فأثبتوها ا

رواه ابن حبان في اصحيحه ا(١)

٥١٠٥ - ١٠٠٥ - ١٠٠٥) (ضعيف) وعنه عن النبي على: في قوله: ﴿يومَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ قَالَ: ﴿يُومَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ قَالَ: ﴿يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كَتَابِهُ بِيمِينُهُ ، وَيُمَدُّ لَهُ في جِسْمِهِ ستّونَ ذراعاً ، ويُبَيِّضُ وجْهُه ، ويُجْعَلُ على رأسِهِ تاجٌ مِنْ لؤلُو يتلألا ، \_ قال: \_ فينظلِقُ إلى أصحابِهِ فيرونَهُ مِنْ بعيد ، فيقولونَ: اللهم بارك لنا في هذا ، حنَّى يأتِيهُم فيقولُ: أَبْشِرُوا ؛ فإنَّ لِكُلِّ رجُلٍ منكُمْ مثلَ هذا . وأمَّا الكَافِرُ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِشْمَالِهِ مُسَوَّداً وجْهُه ، ويُمَدُّ له في جسمه ستونَ ذراعاً على صورَةِ آدَمَ ، ويُجْعَلُ على رأسِهِ تاجٌ مِنْ نارٍ ، فيراه أصحابُه فيقولُونَ: اللهُمَّ اخْزِهِ ، فيقولُ : أَبْعَدَكُمُ الله ، فإنَّ لِكُلُّ رجُلِ منكُمْ مثلَ هذا ».

رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في «صحيحه» \_ واللفظ له (٢) \_، والبيهقي في «البعث». عـ (فصل في الحوض والميزان والصراط) (٣)

١٩٠٥ ـ ٣٦١٣ ـ (١) (صحيح) عن عبدالله بنِ عَمْرِو بن العاصي رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنهما من منه لا يظمأُ أبداً». من السماء، من المسكِ، وكيزانهُ كنجومِ السماء، من شربَ منه لا يظمأُ أبداً».

وفي رواية: «حَوْضي مسيرَةُ شَهْرٍ، وزواياه سَواءٌ، وماؤهُ أبيضُ مِنَ الوَرِقِ».

رواه البحاري ومسلم(١).

١٩١٥ - ٢١٠٦ - (١) (ضعيف) وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «حَوْضي مِنْ كذا إلى كذا، فيه مِنَ الآنِبَةِ عدَهُ النجومِ، أَطْيَبُ ريحاً مِنَ المِسْكِ، وأَخْلَى مِنَ العَسَلِ، وأَبْرَهُ مِنَ الظَّنِج، وأَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، مَنْ شَرِبَ منه شَرْبَةً؛ لَمْ يَظُما أَبداً، ومَنْ لَمْ يَشْرَبْ منه؛ لَمْ يُرْوَ أَبداً».

رواه البزار والطبراني، ورواته ثقات؛ إلا المسعودي(٥).

١٩٢٥ - ٣٦١٤ - ٢) (صحيح) وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إنَّ الله وعَدني أنْ يُدخِلَ الجنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعين أَلفًا بغيرِ حِسابٍ». فقال يزيدُ بنُ الأَخْنَسِ: والله ما أولتك في أُمَّتِك إلا كالذُّبابِ الأَصْهَبِ في الدُّبابِ. فقال رسولُ الله ﷺ: "قد وعَدني سَبْعين أَلفًا، مَع كلِّ الْفِ سَبْعونَ أَلفًا، وزادَني ثلاث

<sup>(</sup>١) قلت: أخرجه الترمذي أيضاً (٣٣٥ ٣ و ٣٣٥)، وكذا النسائي في "التفسير"، والحاكم، ورده الذهبي، وهو مخرج في «الضعيفة» (٤٨٣٤).

 <sup>(</sup>٢) قلت: فيه (عبدالرحمن بن أبي كريمة) ـ والد إسماعيل السدي ـ وهو مجهول، لم يرو عنه غير ابنه. وهو مخرج في
 «الضعيفة» (٤٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) فيه إشارة إلى أن الصراط بعد الحوض، وهو الذي جزم به الحافظ في الفتح» (١١/ ٥٠٦ـ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) قال الناجي (ق ٢٢٦/ ٢): «رواه البخاري باللفظ الأول، ومسلم بالثاني».

قلت: وكان اختلط، ومن تخاليطه زيادة على أحاديث الباب الصحيحة قوله: «ومن لم يشرب منه. . . » وقد شاركه في الخلط
الجهلة الثلاثة بقولهم: «حسن بشواهده»! فكذبوا ا وهو مخرج في «الضعيفة» (١٧٠٠).

حَثَيَاتٍ ، قال: فما سَعَةُ حوضِكَ يا نبيَّ الله؟ قال: «كما بينَ (عَدَنَ) إلى (عَمَّانَ) ، وأَوْسَعُ ، وأَوْسَعُ » يشيرُ بيده . قال: «فيه مَثْعَبانِ مِنْ ذَهبٍ وفِضَّةٍ » . قال: فما ماءُ حوضِك يا نبيَّ الله؟ قال: «أشدُّ بياضاً مِنَ اللَّبَنِ ، وأخلى [مذاقة] مِنَ العَسَلِ ، وأطيبُ رائحةً مِنَ المِسْكِ ، مَن شربَ منه شَربَةً لَمْ يَظُمَأُ بعدها أبداً ، ولمْ يسودً وجُهُه أبداً » . رواه أحمد ، ورواته محتج بهم في «الصحيح» .

(صحيح) وابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: قال: عن أبي أمامة؛ أن يزيد بن الأخنس قال: يا رسولَ الله ا ما سعّةُ حوْضِك؟ قال: «ما بين (عَدَنَ) إلى (عمَّانَ)، وإنَّ فيه مثْعَبَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ وفِضةٍ». قال: فما ماء حوضِكَ يا نبي الله؟ قال: «أشدُّ بياضاً مِنَ اللَّبَنِ، وأحلى مذاقةً مِنَ العسلِ، وأطيبُ رائحةً مِنَ المِسْكِ، مَنْ شرِبَ منه لم يظمأ أبداً، ولم يسْوَدًّ وجُهُه أبداً».

(المَثْعَب) بفتح الميم والعين المهملة جميعاً بينهما ثاء مثلثة وآخره موحدة: وهو مسيل الماء.

٥١٩٣ ـ ٥٦١٥ ـ ٣٦١٥ ـ ٣٦١٥ ـ ٣٦١٥ (صحيح) وعن ثوبان رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّي لَبِعُفْرِ حَوْضي أَذُودُ الناسَ لأَهْلِ اليَمَنِ، أَضْرِب بِعصايَ حتى يَرْفَضَّ (١) عَلَيْهِمْ». فسُئل عَنْ عرْضِه؟ فقال: «مِنْ مقامي إلى (عَمَّانَ)». وسُئل عن شرابه؟ فقال: «أشدُّ بياضاً مِنَ اللَّبَنِ، وأَحْلى مِنَ العَسلِ، يَغُثُّ فيه مِيزابان يَمُدَّانِه مِنَ الجنَّةِ، أحدُهما مِنْ ذَهبِ والآخَرُ مِن ورِقِ».

رواه مسلم.

(صحيح) وروى الترمذي وابن ماجه، والحاكم ـ وصححه ـ عن أبي سلام الحبشي قال: بعَث إليَّ عُمَرُ ابْنُ عبدِالعزيز، فحُمِلْتُ على البَريد، فلمَّا دخلْتُ إليه قلتُ: يا أميرَ المؤمِنينَ لقد شقَّ عليَّ مرْكَبي البريد، فقال: يا أبا سلام ا ما أردْتُ أن أشُقَّ عليكَ، ولكن (٢) بلغني عنك حديثُ تُحدُّثُهُ عن قَوْبانَ عن رسولِ الله ﷺ قال: «حَوْضي مثلُ ما بينَ في الحَوْض، فأخبَبُتُ أنْ تُشافِهني به. فقلتُ: حدَّثني قَوْبانُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «حَوْضي مثلُ ما بينَ (عَدَن) إلى (عَمَّانَ البَلْقاءِ)، ماؤهُ أشَدُّ بياضاً مِنَ الثلْج، وأخلى مِنَ العسلِ، وأكوابُه عددُ نجوم السماء، مَن شرِبَ منه شَرْبةً لم يظمأ بعدَها أبداً، أوَّلُ الناسِ وُروداً عليه فقراءُ المهاجرينَ ؛ الشُّعثُ رؤوساً، الدُّنسُ ثِياباً، الذّين لا ينكِحونَ المنعَماتِ، ولا يُقْتَح لهم أبُوابُ السُّدَدِ". فقال عُمَرُ: قد أَنكِحُتُ المنعَماتِ: فاطمةَ بنتَ عَبدالمَلِكِ، وفُتِحتْ لي أبوابُ السُّدَدِ، لا جَرَمَ لا أغْسِلُ رأسي حتى يشْعَثَ، ولا تَوْبيَ الذي يلي جَسَدي حتى يشْعَثَ، ولا تَوْبيَ الذي يلي جَسَدي حتى يشَعَثَ، ولا تَوْبيَ الذي يلي جَسَدي حتى يشَعَثَ، ولا تَوْبيَ الذي يلي جَسَدي حتى يشَعَثَ، ولا تَوْبيَ الذي يلي جَسَدي حتى يشَعَثَ،

(عُقْر الحوض) بضم العين وإسكان القاف: هو مؤخره (أذود الناس لأهل اليمن) أي: أطردهم وأدفعهم لِيَرِدَ أهل اليمن. (يرفض) بتشديد الضاد المعجمة؛ أي: يسيل ويترشش. (يغُتُّ فيه ميزابان) هو بغين معجمة مضمومة ثم تاء مثناة فوق؛ أي: يجريان فيه جرياً له صوت، وقيل: يدفقان فيه الماء دفقاً متتابعاً دائماً،

<sup>(</sup>١) أي: يسيل الحوض عليهم.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة السابقة (٣/ ٤٤٠): «ولكني»! والتصويب من «سنن ابن ماجه» (٤٣٠٣) والترمذي (٢٤٤٤) ـ واللفظ له ـ والحاكم (٤/ ١٨٤). [ش].

من قولك: غت الشارب الماء جرعاً بعد جرع. (الشُّعث) بضم الشين المعجمة: جمع (أشعث)، وهو البعيد العهد بدَهن رأسه، وغسل وتسريح شعره. (الدُّنس) بضم الدال والنون: جمع (دنس): وهو الوَسخ.

عما ١٩٤٥ - ٣٦١٦ - (٤) (صلغيره) وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "حَوْضي كما بينَ (عَدَنَ) و (عَمَّانَ)، أبردُ مِنَ الثَّلْج، وأحلى مِنَ العَسلِ، وأطيبُ ريحاً مِنَ المِسْكِ، أكوابُه مثلُ نجومِ السماءِ، مَنْ شربَ منه شَربةً لَمْ يظمأُ بعدَها أبداً، أوَّلُ الناسِ عليه وُروداً صعاليكُ المُهاجِرين». قال قاثلٌ: مَنْ هُم يا رسولَ الله؟ قال: "الشَّعِثةُ رؤوسُهم، الشَّحِبةُ وجُوهُهُم، الدَّنِسَةُ ثيابُهم، لا تُفْتَحُ لهم السُّدَد، ولا يَنْكِحونَ المنعَّماتِ، الذين يُعطُون كلَّ الذي علَيْهِم، ولا يأخذون كلَّ الذي لَهُمْ».

رواه أحمد بإسناد حسن.

قوله: (الشَّحِبَةُ وجوههم) بفتْح الشين المعجمة وكسر الحاء المهملة بعدها باء موحدة: هو من الشحوب، وهو تغير الوجه من جوع أو هزل أو تعب. وقوله: (لا تفتح لهم السلد) أي: لا تفتح لهم الأبواب.

١٩٥ - ٣٦١٧ - (٥) (صلغيره) وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي على قال: الحَوْضي كما بينَ (عَدَنَ) و (عمَّانَ)، فيه أكاويبُ عددُ نجومِ السماءِ، مَنْ شَرِب منهُ لم يظمأ بعدَه أبداً، وإنَّ مِمَّنْ يرِدُهُ عليَّ مِنْ أُمِّتِي: الشَّعِنَةُ رؤوسُهم، الدَّنِسَةُ ثِيابُهم، لا يَنْكِحونَ المنعَّماتِ، ولا يَحْضُرونَ السُّدَدَ ـ يعني أبوابَ السُّلُطانِ ـ [الذين يُعطون كل الذي عليهم، ولا يُعْطُون كل الذي لهم] (١٠).

رواه الطبراني، وإسناده حسن في المتابعات.

(الأكاويب): جمع كوب، وهو كوب لا عروة له، وقبل: لا خرطوم له، فإذا كان له خرطوم فهو إبريق. ١٩٦٦ ـ ٣٦١٨ ـ (٦) (صحيح) وعن أنس رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: الما بينَ ناحِيتَيْ حُوضى كما بينَ (صَنْعاءَ) و (المدينَةِ)».

(صحيح) وفي رواية: «مثلَ ما بين (المدينةِ) و (عَمَّانَ)».

(صحيح) وفي رواية: «تُرى فيه أباريقُ الذهبِ والفضّةِ كعددِ نجوم السماءِ».

(صحيح) زاد في رواية: «أو أكثر مِنْ عددِ نُجومِ السماءِ».

رواه البخاري ومسلم وغيرهمالا).

١٩٧٥ - ٣٦١٩ - ٣٦١٩ - (٧) (صحيح) وعن أنس رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال: «أعطيتُ الكوْثَرَ، فضربْتُ بيدي فإذا هِيَ مِسْكَةٌ ذَفِرَةٌ ٢٣)، وإذا حَصْبًاؤها اللَّوْلُوُّ، وإذا حافَّتاه ـ أَظُنُّهُ قال: ـ قِبابٌ، يجري ٤٠) على

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركتها من «المعجم الكبير» (٨/ ٧٥٤٦/١٤٠)، و «مجمع الزوائد» (١٠١/٣٦٦).

 <sup>(</sup>٢) قال الناجي رحمه الله: «هذه الألفاظ كلها لمسلم، ولفظ البخاري: «إن قدر حوضي كما بين (أيلة) و (صنعاء) من اليمن،
 وإن فيه أباريق كعدد نجوم السماء».

<sup>(</sup>٣) أي: طيبة الريح.

<sup>(</sup>٤) الأصل: (تجري)، وكذا في «المجمع»، والتصحيح من «كشف الأستار» (٢٩٨/١٧٩/٤)، و «مسند أحمد» (٣/ ١٥٢)، وسنده صحيح كسند البزار، وانظر «الصحيحة» (٢٥١٣).

الأرْضِ جَرْباً ليس بِمَشْقوقٍ».

رواه البزار، وإسناده حسن في المتابعات. ويأتي أحاديث الكوثر في «صفة الجنة» إن شاء الله تعالى.

١٩٨٥ - ٣٦٢٠ - (٨) (صلغيره) وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسولِ الله ﷺ فقال: ما حَوْضُك الذي تُحدُّثُ عنه؟ فقال: «هو كما بينَ (صَنْعَاء) إلى (بُصْرى)، ثُمَّ يمدُّني الله فيه بكراع، لا يَدْري بَشَرٌ مِمَّنْ خُلِق أَيُّ طرفَبْه». قال: فكبَّر عُمَرُ رضُوانُ الله عليه. فقال ﷺ: «أمَّا الحوْضُ فيزْدَحِمُ عليه فقراء المهاجِرينَ الَّذين يُقْتَلُون في سبيلِ الله، ويموتون في سبيلِ الله، وأرْجو أنْ يورِدَني الله الكراعَ فأشربَ منه».

رواه ابن حبان في «صحيحه».

(الكُراع) بضم الكاف: هو الأنف الممدد من الحرة؛ استعير هنا(١). والله أعلم.

١٩٩٥ - ٣٦٢١ - (٩) (حسن صحيح) وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «ما بينَ ناحِيَتَيْ حوضي كما بَيْنَ (أَيْلَةَ) إلى (صَنْعاءً) مسيرةُ شَهْرٍ، عَرْضُه كطوله، فيه مِزْرَابانِ (٢) يَنْبَعِثانِ منَ الجنَّةِ مِنْ وَرِقٍ وذَهَبٍ، أبيضُ مِنَ اللَّبَنِ، وأبردُ مِنَ النَّلْج، فيه أباريقُ عددُ نُجومِ السماءِ ».

رواه الطبراني، وابن حبان في «صحيحه» من رواية أبي الوازع ــ واسمه جابر بن عمرو ــ عن أبي برزة، واللفظ لابن حبان.

٠٠٠٥ ـ ٣٦٢٢ ـ (١٠) (صـ لغيره) وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه؛ أنَّ النبي ﷺ قال: "إنَّ لمي حَوْضاً ما بينَ (الكعْبَةِ) و (بيتِ المقْدِسِ)، أبيضُ مثل<sup>(٣)</sup> اللَّبَنِ، آنِيَتُهُ عَددُ النَّجومِ، وإنِّي لأكثرُ الأنْبياءِ تَبَعاً يومَ القِيامَةِ».

رواه ابن ماجه من حديث زكريا عن عطية \_ وهو العوفي \_ عنه.

۱۹۰۱ - ۱۹۰۱ ـ (۲) (منكر) وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال: «بينا أنا قائمٌ على الحوض إذا زمرةٌ، حتى إذا عَرَفْتُهم خرج رجلٌ من بيني وبينهم فقال: هلُمّ. فقلتُ: إلى أين؟ قال: إلى النارِ والله. فقلتُ: ما شأنُهم؟ فقال: إنهم ارتدّوا [بعدك] على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرةٌ أخرى، حتى إذا عَرَفْتُهم خَرَجَ رجلٌ من بيني وبينهم، فقال لهم: هَلُمّ. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدّوا [بعدك] على أدبارِهم، فلا أراه يخلُصُ منهم إلا مثلُ هَمَلِ النّعم».

<sup>(</sup>١) يشير هنا إلى أن أصل معنى (الكراع): ما دون الركبة إلى الكعب من الإنسان، ومن البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم، وتوضيح ابن الأثير في «النهاية» أوضح، حيث قال: «و (الكراع): جانبٌ مستطيل من الحَرَّة، تشبيهاً بالكراع، وهو ما دون الركبة من الساق».

 <sup>(</sup>۲) في الطبعة السابقة (٣/ ٤٤١): «مرزابان» بتقديم الراء على الزاي، والصواب العكس، كما في «الإحسان»
 (٢) ٢٤٥٨/٣٧١). [ش].

 <sup>(</sup>٣) كذا في «سنن ابن ماجه» (٤٣٠١) وفي الطبعة السابقة (٣/ ٤٤٤) والمتيرية (٤/ ٢١٠): امن اللبن». [ش].

رواه البخاري ومملم (١).

٣٦٢٣ - (١١) (صحيح) ولمسلم قال: «تَوِدُ عليَّ أُمَّتِي الحَوْضَ، وأنا أذودُ الناسَ عنه كما يذودُ الرجلُ إِبلَ الرجُلِ عَنْ إِبلِه». قالوا: يا نبيَّ الله! تَعْرِفُنا؟ قال: «نعم، لكُمْ سيما ليْسَتْ لأَحَدِ غيركُمْ، تَرِدونَ عليَّ غُرًّا مُحَجَلينَ مِنْ آثارِ الوُضوءِ، وليُصَدَّنَّ عني طائفةٌ منكم فلا يَصِلونَ، فأقولُ: يا ربِّ! هؤلاءِ مِنْ أَصْحابي، فيجيبُني مَلَكٌ فيقولُ: وهَلْ تَدْري ما أُحْدثوا بَعْدَكَ؟».

[(هَمَل النَّعَم) ضَوالُّها، ومعناه أن الناجي قليل كضالَّة الإبل بالنِّسبة إلى جُملتها](٢).

٥٢٠٢ - ٣٦٢٤ ـ ٣٦٢٤ ـ (١٢) (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ وهو بين ظهرانَيْ أصحابهِ: "إنِّي على الحوضِ أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عليَّ " منكُم، فوالله ليُقْتَطَعَنَّ دوني رجالٌ ؛ فلأقولنَّ : أيْ ربً الله عني ومِنْ أُمَّني، فيقولُ : إنَّك لا تَدْري ما أَحْدثوا بَعْدَك ؛ ما زالوا يَرْجِعونَ على أَعْقابِهِم».

رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

٣٠٠٥ ـ ٢١٠٨ ـ (٣) (ضعيف) وعنها قالت: ذكرْتُ النارَ فبكَيْتُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "ما يُبْكيكِ؟". قلتُ: ذكرْتُ النارَ فبكَيْتُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "ما يُبْكيكِ؟". قلتُ: ذكرْتُ النارَ فبكَيْتُ، فهلْ تذْكرون أهلْيكُمْ يومَ القِيامةِ؟ فقال: "أمَّا في ثَلاثةٍ مَواطِنَ فلا يَذْكُرُ أحدُ أحداً: عند الميزانِ؛ حتَّى يعْلَمَ أين يَقَعُ كتابُه في يمينه أمْ في عند الميزانِ؛ حتَّى يعْلَمَ أين يَقَعُ كتابُه في يمينه أمْ في شِمالِه أمْ وراءَ ظهرِه، وعندَ الصراطِ إذا وُضِعَ بين ظَهْرَيْ جهنَّم؛ حتى يَجُوزَ».

رواه أبو داود من رواية الحسن عن عائشة، والحاكم؛ إلا أنَّه قال: «وعندَ الصراطِ إذا وُضِعَ بين ظَهْرِيْ جَهَنَّمَ، حافَّتاه كلاليبُ كثيرَةٌ وحَسَكٌ كثيرَةٌ، يحبِسُ الله بها مَنْ يشاءُ من خَلْقِهِ، حتى يَعْلَمَ آيَنْجو أَمْ لا؟ الحديث. وقال: «صحيح على شرطهما، لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة».

٥٢٠٤ - ٣٦٢٥ - ٣٦٢٥ (صحرَح) وعن أنس رضي الله عنه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ أَنْ يَشْفَع لي يومَ القِيامَةِ، فقال: «أنا فاعِلْ إن شاءَ الله». قلتُ: فأَيْنَ أطلُبك؟ قال: «أوَّلُ ما تَطلُبني على الصراطِ». قلتُ: فإنْ لَمْ أَلْقَكَ على الصراطِ؟ قال: «فاطلُبني عند لميزانِ». قلتُ: فإنْ لَمْ أَلْقَكَ عندَ الميزانِ؟ قال: «فاطلُبني عند الحَوْض؛ فإنى لا أُخْطِي (٤) هذه الثلاث المواطِنَ».

<sup>(</sup>۱) قلت: هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، وإنما عند هذا (۱/ ۱۵۰) اللفظ الآخر، وهو الآني، والأول لم يعزه السيوطي في «زواند الجامع الصغير» إلا للبخاري وحده. ثم رأيت الناجي قد سبقني إلى هذا التنبيه، ومع ذلك لم يتبه الغافلون الثلاثة، لكن قوله: «قائم» مخالف لرواية البخاري \_ فإنها بلفظ: «نائم»، دون قوله: «على الحوض»، والظاهر أنها زيادة من المصنف، أخذها من الأحاديث الأخرى المتواترة في الحوض؛ لكن قوله: «نائم» منكر، وهي رواية الأكثرين عن البخاري، قال الحافظ (۱۱/ ٤٧٤): «وللكشميهني: «قائم»، وهو أوجه، والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة، ووجّه الأول بأنه رأى في المنام \_ في الدنيا \_ ما سيقع له في الآخرة». قلت: التأويل فرع التصحيح، وفي إسناده من قال فيه الحافظ: «كثير الخطأ»، وآخر: «يهم». والله أعلم

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الطبعة السابقة ، وهو في الأصل. [ش].

<sup>(</sup>٣) كذا في المنيرية (٢١٠/٤) و ٥صحيح مسلم٥ (٢٢٩٤)، . وفي الطبعة السابقة (٣/ ٤٤٤): ٥عليه١١ [ش].

قال الناجي: «الياء غير مهموزة هنا، أي: لا أجاوز».

رواه الترمذي وقال: «حديث حسن غريب»(١). والبيهقي في «البعث» وغيره.

٥٢٠٥ ـ ٢١٠٩ ـ (٤) (موضوع) ورُوي عن أنس يرفعه قال: «مَلَكٌ مُوكَّلٌ بالميزانِ، فَيُؤتَى بابْنِ آدمَ، فيوقَفُ بين كِفَّتَي الميزان، فإنْ ثَقُلَ ميزانُه؛ نادى مَلَكٌ بصوتٍ يُسْمِعُ الخلائِقَ: سَعِدَ فلانٌ سعادَةً لا يَشْقَى بعْدَها أَبَداً. وإنْ خَفَّ ميزانُه؛ نادى مَلَكٌ بصوتٍ يُسْمِعُ الخلائقَ: شَقِيَ فلانٌ شقاوَةً لا يَسْعَدُ بعدَها أبداً».

رواه البزار والبيهقي.

٥٢٠٦ - ٣٦٢٦ - (١٤) (صدلغيره) وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي على قال: «يوضعُ الميزانُ يومَ القيامةِ، فلو وُزِنَ فيه السماوات والأرض لوُسِعَتْ، فتقول الملائكةُ: يا رب! لمن يزنُ هذا؟ فيقولُ الله تعالى: لمن شتتُ من خلقى، فيقولون: سبحانكا ما عبدناك حَقَّ عبادتِكَ».

رواه الحاكم وقال: اصحيح على شرط مسلم ال(٢).

٣٠٧٥ – ٣٦٢٧ – (١٥) (صد لغيره) وعن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: "يوضَعُ الصراطُ على سواءِ جَهَنَّم، مثلَ حدُّ السيْفِ المُرْهَفِ، مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عليه كلاليبُ مِنْ نارٍ يَخْطِفُ بها؛ فَمُمْسَكُ يَهُوي فيها؛ ومَصْروعٌ، ومنهم مَنْ يمرُّون كالبَرْقِ فلا يَنْشَبُ ذلك أَنْ يَنْجُو، ثم كالربح فلا ينْشَبُ ذلك أَنْ يَنْجو، ثم كَاجَرْيِ الفَرس، ثم كَرَمَلِ الرجُلِ، ثم كَمَشْيِ الرجُلِ، ثم يكونُ آخرَهُمْ إنساناً رجلٌ قد لوَّحَتْهُ النارُ، ولقِيَ فيها شرّاً حتى يُدخِلَّهُ الله الجنَّةَ بِفَصْلِ رحمَتِه، فيقالُ له: تَمَنَّ ومَلْ. فيقولُ: أيْ ربِّ! أَتَهْزَأُ مني وأنتَ ربُّ العِزَّةِ؟ فيُقال له: تَمَنَّ ومَلْ. فيقولُ: أيْ ربِّ! أَتَهْزَأُ مني وأنتَ ربُّ العِزَّةِ؟ فيُقال له: تَمَنَّ ومَالْ. فيقولُ: أيْ ربِّ! أَتَهْزَأُ مني وأنتَ ربُّ العِزَّةِ؟ فيُقال له:

رواه الطبراني بإسناد حسن، وليس في أصلي رفعه. وتقدم بمعناه في حديث أبي هريرة الطويل [٣\_فصل/١٩\_حديث].

٥٢٠٨ - ٣٦٢٨ ـ (١٦) (صحيح) وعن أم مُبَشِّر الأنصارية رضي الله عنها؛ أنها سمعَتْ رسولَ الله ﷺ يقول عند حفصة: «لا يدخلُ النارَ إنْ شاءَ الله مِنْ أَصْحابِ<sup>(١)</sup> الشجرَةِ أحدٌ؛ الذين بايَعوا تَحْتَها». قالت أن بلى يا رسول الله! فانتَهرها. فقالت حَفْصَةُ: ﴿وإنْ مِنْكُمْ إلا وارِدُها﴾، فقال النبيُّ ﷺ: «قد قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا ونَذَرُ الظالِمين فيها جِئِيّاً﴾».

 <sup>(</sup>١) قلت: وضعفه بجهل بالغ صاحب «التوصل»، فلا تغتر به، فإنه خاري الوفاض \_ رحمه الله وعفا عنه \_. وأما الجهلة الثلاثة فحسنوه تقليداً، وأعلوه تعالماً، وانظر «الصحيحة» (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) قلت: روافقه الذهبي، وفيه نظر، لكن له طريق آخر خرجته في «الصحيحة» (٩٤١).
[ولمتنه تتمة موجودة في بعض نسخ «الترغيب»، وهي في «المستدرك» (٩٤١) وصلتها قوية بالتبويب على الحديث، ولفظها: «ويوضع الصراط مثل حد الموسى. فتقول الملائكة: مَنْ تَجيز على هذا؟ فيقول: مَنْ شِئتُ مِنْ خَلْقِي. فيقولون: سبحانك ما عَبَدْناك حتَّ عبادتك»]. [ش].

<sup>(</sup>٣) الأصل: (أهل)، والتصحيح من «مسلم» (٢٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) في الطبعة السابقة (٣/ ٤٤٧): «قلت»! وعلى الجادة في المنبرية (٤/ ٢١١) و «صحيح مسلم» (٢٤٩٦)\_ واللفظ له ـ و «سنن ابن ماجه» (٢٨١). [ش].

رواه مسلم وابن ماجه.

٩٠٠٩ - ٢١١٠ - (٥) (ضعيف) وعن أبي سُمَيَّة قال: اخْتَلَفْنا ههنا في الوُرود، فقال بَعْضُنا: لا يَدْخُلها مؤمِن، وقال بعضُنا: يدْخُلونَها جميعاً ثُمَّ يُنَجِّي الله الذين اتَّقوا. فلَقيتُ جابِرَ بْنَ عبدِالله، فقلت له: إنَّا اخْتَلَفْنا في ذلك [الورود]، فقال بعْضُنا: لا يدْخُلها مؤمِنٌ. وقال بعضُنا: يَدْخُلونَها جميعاً، فأهوى بأصبَعَيْهِ إلى أَذُنيه وقال: صُمَّنا إنْ لَمْ أكُنْ سمعْتُ رسولُ الله ﷺ يقولُ: «الورودُ الدخولُ، لا يَبْقى بَرُّ ولا فاجِرٌ إلا دَخَلَها، فتكونُ على المؤمنِ برُداً وسلاماً كما كانَتْ على إبراهيمَ، حتَّى إنَّ للنَّارِ - أو قال: لِجَهَنَم - ضَجيجاً مِنْ بَرْدِهِمْ، ثُمَّ يُخِي الله الذينَ اتَّقوا ويَذَرُ الظالِمينَ [فيها جثيًا]».

رواه أحمد، ورواته ثقات، والبيهقي بإسناد حَسَّنَه (١).

٠٢١٠ ـ ٢١١١ ـ (٦) (أثر ضعيف) وعن قيس ـ هو ابن أبي حازم ـ قال: كان عبدُالله بن رواحة واضِعاً رأسَهُ في حِجْرِ امْراْتِه فبكى، فبكَتِ امْراْتُه فقال: ما يُبكِيكِ؟ قالتْ: رأيتُكَ تَبْكي فبكَيْتُ، قال: إنِّي ذكرْتُ قولَ الله تعالى: ﴿وإنْ مِنْكُمْ إلا وارِدُها﴾، ولا أذري أنْجو منها أمْ لا؟

رواه الحاكم وقال: «صحيح على شرطهما». كذا قال(٢).

«بِجُمَعُ الله الناسّ» فذكر الحديث إلى أن قالا: «فيأنونَ محمداً في فيقومُ ويُؤذَنُ له، وتُرسَلُ معه الأمانةُ والرَّحِمُ، فتقومانِ جَنْبَتَيِ الصراطِ يميناً وشمالاً، فيمرُّ أوّلُكم كالبَرْقِ». قال: قلتُ: بأبي أنت وأمِّيا أيُّ مَيْءِ والرَّحِمُ، فتقومانِ جَنْبَتَي الصراطِ يميناً وشمالاً، فيمرُّ أولُكم كالبَرْقِ». قال: قلتُ: بأبي أنت وأمِّيا أيُّ مَيْء كمرُّ البرق؟ قال: «ألم تروا إلى البَرْقِ كيف يَمُرُّ ويَرْجِعُ في طرْفَةِ عَيْنِ، ثم كمرُّ الربحِ، ثم كمرُّ الطيْرِ، وشد الرجالِ، تَجْرِي بِهم أعْمالُهم، ونبيُّكم في قائمٌ على الصراطِ يقولُ: ربِّ سلَّم سلَّم، حتى تعجِزَ أعْمالُ العبادِ، حتى يَجِيءَ الرجلُ فلا يَسْتَطيع السيرَ إلا زَحْفاً، قال: وفي حافَّتِي الصراطِ كلاليبُ مُعَلَّقةٌ مأمورَةٌ بأخْذِ مَنْ أُمِرَتْ به، فمَخْدوشٌ ناج، ومَكْدوشٌ في النارِ، والذي نفْسُ أبي هريرة بيده إنَّ قَعْرَ جهَنَّمَ لَسَعُونَ خَريفاً».

رواه مسلم، ويأتي بتمامه في «الشفاعة» إن شاء الله.

(صحيح) وتقدم حديث ابن مسعود [٢\_ فصل] في «الحشر» [آخر حديث فيه]، وفيه: «والصراطُ كحدُّ السيْفِ دَحْضٌ مزَلَةٌ، قال: فَبَمُرُّونَ على قَدْرِ نورِهِمْ، فمنهم مَنْ يَمُرُّ كَانْقِضاضِ الكَوْكَبِ، ومنهم مَنْ يَمُرِّ كَالطَّرْفِ، ومنهم مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ، ومنهم مَنْ يَمُرُّ كَشَدُّ الرَّجُلِ، ويرمُل رَمَلاً، فيمرُّون على قَدْرِ أَعْمالِهم، حتى يمرَّ الذي نورُه على إبْهام قدمِه؛ تَخِرُّ يدٌ وتَعَلَّقُ يدٌ، وتَخِرُّ رِجْلٌ وتَعَلَّقُ رِجْلٌ، فتصيبُ جوانِبَهُ النارُ».

رواه ابن أبي الدنيا والطبراني، والحاكم، واللفظ له.

<sup>(</sup>١) قلت: هذا من تساهل البيهقي، وكذا المؤلف، فإن (أبو سمية) مجهول لا يعرف إلا بهذه الرواية، ولم يوثقه غير ابن حبان، ولذلك قال الذهبي: «مجهول». وقال ابن كثير: «حديث غريب». فتحسين الثلاثة مما لا وزن له. وكان في الأصل أخطاء كثيرة \_ أقرها الجهلة \_، فصححتها من «المسند» (٣/ ٣٢٩).

 <sup>(</sup>٢) يثبير إلى أنه منقطع، فإن عبدالله بن رواحة استشهد في غزوة مؤتة، فلم يدركه قيس بن أبي حازم.

٣٦٣٠ - ١٦٣٠ - (١٨) (صحيح) وروى الحاكم أيضاً بإسناد ذكر أنه على شرط مسلم عن المسيب قال: سألتُ مُرَّةَ عن قولِه تعالى: ﴿وإنْ مِنْكُمْ إلا واردُها﴾؟ فحدَّثني أنَّ ابْنَ مشعودٍ حدَّثَهُم أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَرِدُ الناسُ النارَ، ثم يَصْدُرون عَنْها بأعمالِهِمْ، وأوَّلُهم كلَمْحِ البَرْقِ، ثم كمرَّ الربح، ثم كحُضْرِ الفَرسِ، ثم كالراكبِ في رَخْلِهِ، ثمَّ كشَدُ الرَّجُل، ثم كمَشْيه».

١٩١٢ - ٢١١٢ - (٧) (ضعيف) وعن عَبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ عن النبي ﷺ قال: «الصراطُ على جَهنَّمَ مثلُ حَرْفِ السيفِ، بِجَنْبَتَيْهِ الكَلاليبُ والحَسَكُ، فيرْكَبهُ الناسُ فيُخْتطَفُونَ، والذي نفسي بيده وإنَّه لَيُؤخَذُ بالكُلاّبِ الواحِدِ أَكثَرُ مِنْ ربيعةَ ومُضَرَ».

رواه البيهقي مرسلاً، وموقوفاً على عبيد بن عمير أيضاً ١٠).

٣١٢٥ – ٣٦٣١ – (١٩) (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَلْقَى رجلٌ أَبُهُ يُومَ القِيامَةِ فَيقُولُ: عَلَ أَنْتَ مطيعي اليَوْمَ؟ فِيقُولُ: أَبُهُ يُومَ القِيامَةِ فَيقُولُ: هَلُ أَنْتَ مطيعي اليَوْمَ؟ فِيقُولُ: نعم، فِيقُولُ: خُذْ بأُزْرَتِي، فَيأَخذ بأُزْرَتِه، ثُمَّ يَنْطَلِقُ حتى بأتِيَ الله تعالى؛ وهو يَعْرِضُ (٢) الخَلْق، فيقُول: يا عَبْدي! ادْخُلْ مِنْ أَيُّ أَبُوابِ الجنَّةِ شِنْتَ. فيقُولُ: أَيْ ربِّ! وأبي معي؛ فإنَّك وعَدْتَني أن لا تُحزِيَني. قال: فيَمْسَخُ الله أباه ضَبُعاً، فيَهُوي في النارِ، فيأخذُ بأنْفِه، فيقُولُ الله: يا عَبْدي! أبوكَ هُوَ؟ فيقُولُ: لا وعِزَّتِكَ».

رواه الحاكم، وقال: اصحيح على شرط مسلم ١١.

وهو في البخاري؛ إلا أنه قال: "يَلْقي إبراهيمُ أباه آزَرَ"، فذكر القصة بنحوه.

#### ٥- (فصل في الشفاعة وغيرها)

(قال الحافظ): «كان الأولى أن يقدم ذكر الشفاعة على ذكر الصراط؛ لأن وضع الصراط متأخّر عن الإذن (٢٠) في الشفاعة العامة من حيث هي، ولكن هكذا اتفق الإملاء. والله المستعان».

١١٤ - ٣٦٣٢ ـ (١) (صحيح) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كلُّ نبيُّ سألَ سُؤالاً ـ أو قال: ـ لِكلُّ نبيُّ دعُوةٌ قد دعاها لأُمَّتِه، وإنَّي اخْتَباْتُ دَعُوتِي شَفاعةٌ لأُمَّتِي».

رواه البخاري ومسلم.

٥٢١٥ - ٣٦٣٣ - (٢) (صحيح) وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «أُريتُ ما تَلْقى أُمتي مِنْ بعدي، وسَفْكَ بعْضِهم دماء بَعْضِ؛ فأَخْزَنني، وسبقَ ذلك مِنَ الله عزَّ وجلَّ، كما سبقَ في الأُممِ قَبْلَهُم، فسأَلْتُهُ أَنْ يوليَني فيهمْ شفاعة يومَ القيامَةِ، فَفَعَلَ».

<sup>(</sup>١) قلت: لم أره في «الشعب»، الظاهر أنه في القسم الذي لم يطبع من «البعث»، وأما قول المعلقين الثلاثة (٤/ ٣٢٩): «رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣١٧)، وقال: هذا إسناد ضعيف»، فهو من تدليسهم وأكاذيبهم! فإن هذا عنده في حديث لأنس ليس فيه جملة الكلاليب، وهو مخرج في «الصحيحة» تحت الحديث (٩٤١)، ويؤخذ منه أن جملة «الصراط كحد السيف» صحيحة بمجموع الطرق. فتنبه.

 <sup>(</sup>٢) الأصل: (بعض الخلق)، والتصويب من «المستدرك» (٤/ ٥٨٩)، وكذا (البزار) (١/ ٦٦/ ٩٧)، و «الفتح» (٩٩٤ و٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في المنيرية (٢١٣/٤) وسائر الطبعات، وهو الصواب، وفي الطبعة السابقة (٣/ ٤٥٠): الأن وضع الصراط عند الإذن.

رواه البيهقي في «البعث»، وصحح إسناده(١)

تبوك قام مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، فاجْتَمع رِحالٌ مِنْ أصحابِه يَحْرسونَه، حتى صلّى وانْصَرفَ إليْهِم، فقال لَهُمْ: "لقد أَعْطِتُ اللَّيْلَةَ خَمْساً مَا أَعْطِيقُ أَحَدٌ قبلي، أمَّا أَنَا فَأْرْسِلْتُ إلى الناسِ كلّهم عامَّةً؛ وكان مَنْ قبلي إنَّما يُرْسَلُ أَعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْساً مَا أَعْطِيقُ أَحَدٌ قبلي، أمَّا أَنَا فَأْرْسِلْتُ إلى الناسِ كلّهم عامَّةً؛ وكان مَنْ قبلي إنَّما يُرْسَلُ إلى قومِه، ونُصِرْتُ على العدرُ بالرُّعْب، ولو كان بيني وبينة مسيرة شهر لَمُلى، منه [رُعْباً]، وأُحِلَّتْ لي النائمُ النائمُ النائمُ مَنْ قبلي يعظمونَ أَكْلها، وكانوا يَحْرِقونَها، وجُعِلَتْ لي الأرضُ مساجِدَ وطَهوراً؛ أينما أَدْرَكَتْني الصلاةُ تَمسَّحْتُ وصلَّيْتُ؛ وكان مَنْ قبلي يعظمونَ ذلك، إنَّما كانوا يُصلون في كنائسِهم وبِيَعهم، والخامِسَة هِيَ الصلاةُ تَمسَّحْتُ وصلَّيْتُ؛ وكان مَنْ قبلي يعظمونَ ذلك، إنَّما كانوا يُصلون في كنائسِهم وبِيَعهم، والخامِسَة هِيَ ما همِي؟ قبل لي. سَل؛ فإنَّ كلَّ نبيَّ قد سألَ، فاخَرْتُ مسألتي إلى يومِ القيامَةِ، فهِيَ لَكُمْ، ولِمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله الاالله».

رواه أحمد بإسناد صحيح.

٥٢١٧ – ٣٦٣٥ ـ (٤) (صد لغيره) وعن عبدالرحمن بن أبي عقبلٍ رضى الله عنهُ قال: انطَلَقْتُ في وفدِ إلى رسولِ الله ﷺ فأتَيْناهُ، فأنَخْنا بالبابِ، وما في الناسِ أَبْغَضُ إلينا مِنْ رَجُلٍ يَلجُ عليه، فما خَرجنا حتى ما كانَ في الناسِ أحبً إلينا مِنْ رجُلٍ دُخِلَ عليه، فقال قائلٌ مناً: يا رسولَ الله! ألا سألْتَ ربَّك مُلْكاً كمُلْكِ سليمان؟ قال: فضِحِكَ ثُمَّ قال: «فَلعلَّ لصاحِبِكُمْ عندَ الله أَفْضَلَ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمانَ، إنَّ الله لَمْ يَبْعَثْ نبياً إلا أعطاهُ دَعْوَةً، مِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذها دُنْيا فأَعْطِبَها، ومنهم مَنْ دعا بِها على قوْمِهِ إذْ عَصَوْهُ فأَهْلِكوا بها، فإنَّ الله أعطاني دَعْوةً، فاخْتَبَأْتُها عِنْدَ ربِّي شَفاعةً لأمِّني يومَ القيامَةِ»

رواه الطبراني والبزار بإسناد جيد(٢).

٥٢١٨ - ٣٦٣٦ - (٥) (صدلغيره) وعن أبي ذرَّ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «أَعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحدٌ قَبلي: جُعِلَتْ لي الأرضُ طَهوراً ومشجِداً، وأُحِلَّتْ ليَ الغنائم، ولَمْ تَحِلَّ لنبيٍّ كان قَبلي، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ مسيرةَ شَهْرٍ على عدوِّي، وبُعِثْتُ إلى كلَّ أَحْمَرَ وأَسْودَ، وأَعْطيتُ الشَّفاعَةَ ؛ وهي نائِلَةٌ مِنْ أُمَّني مَنْ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً».
 مَنْ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً».

رواه البزار، وإسناده جيد؛ إلا أن فيه انقطاعاً. والأحاديث من هذا النوع كثيرة جداً في «الصحاح» وغيرها.

٩٢١٩ ـ ٣٦٣٧ ـ (٦) (صـ لغيره) وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سافَرْنا معَ رسولِ الله ﷺ سَفراً، حتى إذا كان في اللّيلِ أرقَتْ عينايَ فلمْ يأتِني النومُ؛ فقُمْتُ، فإذا لَيْسَ في العَسْكَرِ دابَّة إلا وضَع خدَّه إلى الأرضِ، وأرى وقُعَ كلِّ شيْءٍ في نَفْسي، فقلتُ: لآتِينَّ رسولَ الله ﷺ فلأكْلاَنَّه اللَّيْلَةَ، حتى أُصْبِحَ،

 <sup>(</sup>١) قلت: قد رواه من هو أعلى طبقة منه كشيخه الحاكم، بل وابن أبي عاصم في «السنة»، وغيرهما، وهو مخرج في
 «الصحيحة» (١٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) قلت: وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٢٩٣\_٩٤\_ ٨٢٤).

فخرجْتُ أَتَخَلَّلُ الرَّجَالَ حتى خرجْتُ مِنَ العَسْكَرِ، فإذا أنا بسَوادٍ، فتيَمَّمْتُ ذلك السوادَ، فإذا هو أبو عُبَيْدَة بْنُ الجرَّاحِ ومعاذُ بْنُ جَبَلٍ، فقالا لي: ما الَّذي أخرجَك؟ فقلتُ: الذي أخرَجَكُما، فإذا نَحْنُ بغَيْضَةٍ منَّا غير بَعيدةٍ، فمشَيْنا إلى الغَيْضَةِ، فإذا نحنُ نَسْمَعُ فيها كدَوِيِّ النَّحْلِ وحَفيف (١٠ الرياحِ، فقال رسولُ الله ﷺ: «ههنا أبو عُبَيْدَةَ ابْنُ الجرَّاحِ؟». قلنا: نعم، قال: «ومعاذُ بْنُ جَبلٍ؟». قلنا: نعم، قال: «وعوفُ بْنُ مالك؟». قلنا: نعم، فخرجَ إليْنا رسولُ الله ﷺ لا نَسْألُهُ عَنْ شَيْءٍ، ولا يَسْألُنا عنْ شَيْءٍ حتى رجعَ إلى رَحْلِه، فقال: «ألا أُخْبِرُكُمْ بما خَيَرني ربِّي آنِفاً؟». قلنا: بلى يا رسولَ الله! قال: «خَيَرني بينَ أنْ يُدْخِلَ ثلُنَي (٢) أُمَّتي الجنَّةَ بغيرِ حسابٍ ولا عذاب، وبينَ الشَّفاعَةِ». قلنا: يا رسولَ الله! ما الذي اخْتَرْتَ؟ قال: «اخْتَرْتُ الشَّفاعَة». قلنا جميعاً: يا رسولَ اللها أَجْعَلْنا مِنْ أهل شفاعَةِ». قلنا: عارضولَ الله! ما الذي اخْتَرْتَ؟ قال: «اخْتَرْتُ الشَّفاعَة». قلنا جميعاً: يا رسولَ اللها أَجْعَلْنا مِنْ أهل شفاعَةِ». قلنا: «إنَّ شفاعَتي لكلِّ مسلم».

رواه الطبراني بأسانيد أحدها جيد، وابن حبان في أصحيحه بنحوه؛ إلا أن عنده (الرجلين) معاذ بن جبل وأبو موسى، وهو كذلك في بعض روايات الطبراني، وهو المعروف.

(صحيح) وقال ابن حبان في حديثه: فقال معاذ: بأبي أنْتَ وأمَّي يا رسول الله! قا، عرفْتَ منزِلَتي فاجْعَلْني منهُم. قال: «أنْتَ منهُم». قال عوفُ بْنُ مالك وأبو موسى: يا رسول الله! قد عرفتَ أنَّا تركْنا أمُوالَنا وأهْلينا وذرارينا نؤمِنُ بالله ورسولِه، فاجْعَلْنا منهم. قال: «أنْتُما مِنْهُمْ». قال. فانتَهَيْنا إلى القوم، فقال النبيُّ وأمْلينا وذرارينا نؤمِنُ بالله ورسولِه، فاجْعَلْنا منهم. قال: «أنْتُما مِنْهُمْ». قال. فانتَهَيْنا إلى القوم، فقال النبيُّ فقال النبيُّ المُنانِي آتٍ مِنْ ربِّي، فخيَّرني بينَ أنْ يُدخِلَ نصفَ أُمَّني الجنَّةَ، وبين الشَّفاعَة، فاخترتُ الشفاعَة». فقال القومُ: «أنْصِتوا». فأنْصَتوا حتى كأنَّ أحداً لمْ يتكلَّمْ، فقال رسولُ الله ﷺ: «هِيَ لِمنْ ماتَ لا يشْرِكُ بالله شَيْئاً».

منينَ، ثُمَّ تُدنى مِنْ جَماجِم الناسِ». قال: فذكر الحديث، قال: «فيأتونَ النبيَّ عَلَيْ فيقولون: يا نبيَّ الله! أنتَ الذي فتح الله لك، وغفر لكَ ما تقدَّمَ مِنْ ذبيكَ وما تأخّر، وقد ترى ما نحنُ فيه، فاشْفَعْ لنا إلى ربَّك. فيقولُ: الذي فتح الله لك، وغفر لكَ ما تقدَّمَ مِنْ ذبيكَ وما تأخّر، وقد ترى ما نحنُ فيه، فاشْفَعْ لنا إلى ربَّك. فيقولُ: أنا صاحِبُكم، فيخرُج يجوسُ بينَ الناسِ حتى ينتهي إلى بابِ الجنَّةِ، فيأخُذ بحَلقةٍ في البابِ مِنْ ذَهبٍ، فيَقْرَعُ الباب، فيقول: مُحمَّد، فينادَى: ارْفَعْ الباب، فيقول: مَنْ هذا؟ فيقولُ: مُحمَّد، فيُفْتَحُ له حتى يقومَ بينَ يدي الله عزَّ وجلَّ، فيسجدُ، فينادَى: ارْفَعْ رأسَك، سَلْ تُعْطَهُ، واشْفَعْ تُشَفَعْ، فذلك المقامُ المحمودُ».

رواه الطبراني بإسناد صحيح.

٣٢٢١ - ٣٦٣٩ - (٨) (صحيح) وعن أنس رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله ﷺ قال: «إنّي لقائمُ أَنْتَى تَعبُر، إذْ جاءَ عيسى عليه السلامُ، قالُ: فقال: هذه الأنبياءُ قد جاءَتُك يا محمَّدُ! يسألونَ ـ أو قال ـ:

<sup>(</sup>١) الأصل: (وخفيق)، وفي المجمع (١٠/ ٣٦٩): [«وتخفيق»]، والتصويب من «معجم الطبراني» (١٨/ ١٨/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل و «المجمع» أيضاً، وفي «المعجم»: (ثلث)، وسواء كان هذا أو ذاك، فهو منكر، فيه (فَرَج بن فضالة) وهو ضعيف، والمحفوظ في هذه القصة من طرق: (نصف أمتي) كما في رواية ابن حبان الآتية وغيرها. فانظر «السنة» لابن أبي عاصم (١٨/ ٣٦٨ ـ ٣٩١ ـ ١٣٣ ـ ١٣٣ ـ ١٣٣ و «المعجم الكبير» (١٨/ ١٣٦ و ١٣٣ و ١٣٣ و ١٣٦ و ١٣٦)، و «المجمع» (١٨/ ٣٦٨ ـ ٣٧٠).

يختمون إليك تدعو الله أن يفرَّقَ بينَ جَمْع الأَمَم إلى حيثُ يشاءُ؛ لِعَظَم ما هم فيه، فالخَلْقُ ملْجَمونَ في العَرِق، فأما المؤمِنُ فهو عليه كالزَّكْمة، وأما الكافِرُ فينغَشَّاه الموتُ. قال: يا عيسى! انتظِرُ حتى أرْجِعَ إليك، قال: وذهبَ نبيُّ الله ﷺ فقامَ تحتَ العرشِ، فلقيَ ما لَمْ يلقَ ملكٌ مضطفى، ولا نبيٌّ مرسَلٌ، فأوحى الله إلى جبريلَ عليه السلامُ: أن اذْهَب إلى محمَّد فقل له: ارْفَعْ رأستك، سَلْ تُعْطَف، واشْفَعْ تُشَفَعْ. قال: فشُفْعتُ في أمّتي أنْ أخرِج مِنْ كلِّ تسعةٍ وتسعين إنساناً واحِداً، قال: فما زلتُ أتردَّدُ على ربي فلا أقومُ فيه مقاماً إلا شُفَعْتُ، حتى أعْطاني الله مِنْ ذلك أنْ قال: أذْخِلْ من أُمّتِكَ مِنْ خَلْقِ الله مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله يوماً واحداً مُخْلِصاً، ومات على ذلك».

رواه أحمد، ورواته محتجِّ بهم في «الصحيح».

وعن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله يُلهُ عنهما قال: قال الله عنهما قال: قال رسولُ الله عنهما على الله واجْتَرؤوا على معصيته، وخالفوا طاعته، فيؤذنُ لي في الشَّفاعة، فأثني على الله ساجِداً كما أثني عليه قائماً، فيقالُ لي: ارْفَعْ رأسَك، وسَلْ تُعْطَهُ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ».

رواه الطبراني في «الكبير» و «الصغير» بإسناد حسن.

٧٢٢٣ - ٢١١٣ - ٢١١٧ - (١) (منكر) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسولَ الله ﷺ قلْتُ: يا رسولَ الله ﷺ قلْتُ: يا رسولَ الله ﷺ قلْتُ: يا رسولَ الله! ماذا رَدَّ إليكَ ربُّكَ في الشَّفاعَةِ؟ قال: «والذي نَفْسُ محمَّد بيده! لقد ظَنَنْتُ أنَّك أوَّلُ مَنْ يَسْأَلُني عن ذلك مِنْ أُمَّني لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ على العِلْم، والذي نَفْسُ محمَّد بيده لَما يَهُمُّني مِنِ انْقِصافِهِمْ (١) على أبوابِ الجنَّة أُمَّني لِمَا رَأَيْتُ مِنْ عَرْصِكَ على العِلْم، والذي نَفْسُ محمَّد بيده لَما يَهُمُّني مِنِ انْقِصافِهِمْ (١) على أبوابِ الجنَّة أُمَّمُ عندي مِن تَمامِ شفاعَتي لَهُمْ، وشفاعَتي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا الله مخْلِصاً، وأنَّ محمَّداً رسولُ الله يُصَدِّقُ لِسانُه قلبَه، وقلبُه لسانَه».

رواه أحمد، وابن حبان في اصحيحه».

١٠٥ - ٣٦٤١ - ٣٦٤١ - (١٠) (حسن) وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أَصْبَح رسولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوم، فصلًى الغداة، ثم جلَس، حتى إذا كانَ مِنَ الصَّحى صَحِكَ رسولُ الله ﷺ، وجلَس مكانَه حتى صلَّى الغِشاءَ الآخِرَة، ثم قام إلى أَهْلِه. فقال الناسُ لأبي بكر رضي الله عنه: سَلْ رسولَ الله ﷺ ما شأنُه صنعَ اليومَ شيئاً لمْ يضنَعْهُ قَطُّ؟ فقال: «نعم؛ عُرِضَ عليَّ ما هو كائنٌ مِنْ أمرِ الدنيا والآخِرة، فجُمعَ الأوّلونَ والآخِرونَ بصعيدِ واحد، حتى انطلقوا إلى آدمَ عليه السلام والعَرقُ يكاد يُلجمهُم، فقالوا: با آدمُ! أنتَ أبو البشر، اصطفاكَ الله، اشْفَعْ لنا إلى ربَّك. فقال: قد لَقيتُ سئلَ الذي يكاد يُلجمهُم، انظلقوا إلى أبيكُم بعدَ أبيكُم؛ إلى نوحِ ﴿إنَّ الله اصْطَفى آدمَ ونُوحاً وآلَ إبراهيم وآلَ عمْرانَ على العالَمينَ ﴿ فَيَطَلَقُوا إلى نوحِ عليه السلامُ، فيقولون: اشْفَعْ لنا إلى ربَّك؛ فإنَّه اصْطفاكَ الله، واسْتَجابَ لك

<sup>(</sup>١) بالقاف والصاد المهملة، أي: من زحمتهم ودفعتهم، وكان الأصل: (انقضاضهم)، والمثبت من «المسند»، وفي أكثر النسخ (انقضاضهم)، وهو كما قال الناجي: محيل للمعنى. وفي إسناده جهالة ومخالفة؛ كما في «التعليق الرغيب».

في دُعائك، فلم يَدعُ على الأرْضِ مِنَ الكافرين دَيَّاراً. فيقولُ: ليسَ ذاكُمْ عندي، فانطَلِقوا إلى إبراهيم؛ فإنَّ الله اتَّخَذَهُ خليلًا. فينْطَلقونَ إلى إبراهيمَ عليه السلامُ فيقولُ: ليسَ ذاكُمْ عندي، فانْطَلِقوا إلى موسى؛ فإنَّ الله [قد] كلُّمه تكليماً. فينْطَلِقونَ إلى موسى عليه السلامُ فيقولُ: ليْسَ ذاكُمْ عندي، ولكن انْطَلِقوا إلى عيسى ابن مريم؟ فإنَّه كان يُبْرِىءُ الأكمه والأبْرصَ، ويحيى الموتى، فيقولُ عيسى: لبسَ ذاكُمْ عندي، ولكنِ انطَلقوا إلى سيَّد وَلَدِ آدم؛ فإنَّه أوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عنه الأرضُ يومَ القِيامَةِ، فانْطَلِقوا إلى محمدٍ فلْيَشْفَعْ لكم إلى ربُّكُمْ. قال: فينطلقون إليَّ، وآتي جبريلَ، فيأتي جبريلُ ربَّه فيقول: اثْذَن له، وبشِّرْه بالجنَّةِ. قال: فينطَّلِقُ به جبريلُ فيخِرُّ ساجداً قدرَ جُمعَةٍ، ثمَّ يقولُ الله تبارَك وتعالى: يا محمَّد! ارْفَعْ رأسَك، وقلْ تُسْمَعْ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ. فيرفع رأسَهُ، فإذا نظرَ إلى ربِّه خرَّ ساجداً قَدْرَ جُمعةٍ أُخْرى، فيقولُ: يا محمَّدُا ارْفَعْ رأْسَكَ، وقلْ تُسمَعْ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ. فيذهَبُ لِيقَعَ ساجِداً، فيأخُذُ جبريلُ بضَبْعيهِ(١)، ويفتَحُ الله عليه مِنَ الدعاء ما لمْ يفتحْ على بَشرٍ قَطُّ، فيقول: أيْ ربِّ! جعلَّنَني سَيِّدَ ولدِ آدمَ ولا فَخْرَ، وأوَّلَ من تنشَقُّ عنه الأرْضُ يومَ القِيامة ولا فخرَ، حتى إنَّهُ لَيَرِدُ عليَّ الحوضَ أكثرُ ما بين (صنْعاءَ) (وأَيْلَةَ)، ثم يقالُ: ادْعوا الصدِّيقين، فيَشْفَعون، ثم يقالُ: ادْعوا الأنْبياءَ، فيَجيءُ النبيُّ معه العِصابَةُ، والنبيُّ معه الخمسةُ والستَّةُ، والنبيُّ [ليس] معه أحدٌ، ثم يُقالُ: ادْعُوا الشُّهداءَ، فيشفَعُونَ فيمَنْ أرادوا، فإذا فعَلتِ الشهداءُ ذلك يقولُ الله جلَّ وعلا: أنا أرْحَمُ الراحمين، أَدْخِلُوا جنَّتي مَنْ كان لا يُشْرِكُ بي شيئًا، فيدخلونَ الجنَّة. ثم يقول الله تعالى: انْظُروا في النار؛ هلْ فيها مِنْ أحدٍ عملَ خيراً قطَّ؟ فيجدون في النار رجلًا، فيقال له: هلْ عمِلْتَ خيراً قطُّ؟ فيقولُ: لا، غيرَ أنِّي كنتُ أُسامحُ الناسَ في البيْع، فيقولُ الله: اسْمَحوا لعبُدي كإسماحِه (٢) إلى عَبيدي. ثم يُخرج منَ النار آخَرُ، فيقال له: هلْ عملتَ خيراً قطُّ؟ فيقول: لا، غيرَ أنِّي كنتُ أمرتُ ولدي: إذا متُّ فأخرِقوني بالنارِ ثم اطْحَنوني، حتى إذا كنت مثلَ الكُحْلِ اذْهَبوا بي إلى البَحْرِ فَذَرُّونِي فِي الربح، فقال الله: لِمَ فعلْتَ ذلك؟ قال: مِنْ مخافَتِكَ. فيقولُ: انظرْ إلى مُلْكِ أَعْظَمِ مَلِكٍ؛ فإنَّ لك مثلَهُ وعشرةَ أَمْثالِهَ، فيقول: لِمَ تَسْخَرُ بِي وأنتَ المَلِكُ؟ فذلك الذي ضحِكْتُ منه مِنَ الضُّحى».

رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، وابن حبان في "صحيحه" وقال: "قال إسحاق\_ يعني ابن إبراهيم \_: هذا من أشرف الحديث. وقد رَوى هذا الحديث عِدَّةٌ عن النبي ﷺ نحو هذا، منهم حذيفة وأبو مسعود (٣) وأبو هريرة وغيرهم" انتهى.

(العِصابة) بكسر العين: الجماعة لا واحد له. قاله الأخفش. وقيل: هي ما بين العشرة أو العشرين إلى الأربعين.

٥٢٢٥ ـ ٢١١٤ ـ (٢) (ضعيف) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكلّ

<sup>(</sup>١) تثنية (الضُّبع): وهو ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية»: «(الإسماح) لغة في السماح، يقال: سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء».

<sup>(</sup>٣) كذا الأصل، وكذا في اموارد الظمآن في زوائد ابن حبانه (٢٥٨٩)، ولولا ذلك لرأيت أن الصواب (ابن مسعود)، فقد مضى حديثه بنحوه آخر الفصل (٢)، ثم تأكدتُ من صواب الرأي حين رأيته موافقاً لما في االإحسان». فالحمد لله، بينما غفل عنه المعلقون على الموارده طبعة المؤسسة وغيرها! فبالأولى أن يغفل عنه الجهلة الثلاثة!

نبي يوم القيامةِ منبراً من نور، وإني لَعَلى أطولِها وأنورِها، فيجيءُ منادٍ ينادي: أين النبيُّ الأميُّ؟ قال: فتقولُ الأنبياءُ: كلَّنا نبيُّ أميٌّ، فإلى أينا أُرْسِلَ؟ فيرجع الثانية فيقول: أينَ النبيُّ الأميُّ العربيُّ؟ قال: فينزلُ محمدٌ على حتى يأتيَ بابَ الجنةِ فيقرعُه، فيقولُ: مَنْ؟ فيقولُ: محمدٌ أو أحمدُ. فيقالُ: أوقد أُرْسِلَ إليه؟ فيقولُ: نعم. فيُقتحُ له، فيدخل، فيتجلى له الربُّ تبارك وتعالى، ولا يتجلى لشيء قبله، فيخرُّ لله ساجداً، ويحمدُه بمحامدَ لم يحمدُه بها أحدٌ ممن كان بعدَه، فيقالُ له: يا محمدُا ارفَعُ رأسَكَ، تكلمُ تُسْمَعْ، واشفعْ تُشَفَّعْ، فذكر الحديث

رواه ابن حبان في اصحيحه ١٠٠١).

"يجمعُ الله تبارك وتعالى الناس، قال: فيقومُ المؤمنونَ حتى تُزْلَف لهم الجنّةُ، فيأتونَ آدمَ فيقولون: يا أبانا! استَفْتخ لنا الجنّة، فيقولُ: وهل أخْرجَكم مِنَ الجنّة إلا خطيئةُ أبيكم؟ لستُ بصاحبِ ذلك، اذْهَبوا إلى النّبي إبراهيمَ لنا الجنّة عليلاً مِنْ وراءً وراءً، اعْمَدوا إلى النّبي موسى الذي كلّمهُ الله قال: فيقولُ إبراهيمُ: لستُ بصاحبِ ذلك، إنما كنتُ خليلاً مِنْ وراءً وراءً، اعْمَدوا إلى موسى الذي كلّمهُ الله تكليماً. قال: فيأتون موسى، فيقولُ: لستُ بصاحبِ ذلك، اذْهَبوا إلى عيسى كلمة الله ورُوحِه، فيقولُ عيسى: لستُ بصاحب ذلك. فيأتون محمّداً، فيقومُ، فيؤذَنُ له، وترسَلُ الأمانَةُ والرَّحِمُ، فيقومان جَنْبتَي الصِّراطِ يميناً وشمالاً، فيمرُّ أوَّلُكم كالمرقِّ، قال: قلتُ: بأبي وأمي! أيُّ شيءٍ كالمرقِ؟ قال: قائمٌ على الصراطِ يقولُ: ربِّ سَلِّم سَلِّم، حتى تعجزَ أعمالُ العبادِ؛ حتى يجيءَ الرجلُ فلا يستطيحُ السيرَ إلا زُخفاً. قال: وفي حافِّي الصراطِ كلاليبُ معلَّقةٌ مأمورَةٌ بأخذِ مَنْ أُمِرَتْ به، فمخدوشٌ ناجٍ، ومكدوشٌ في أنبر. والذي نفسُ أبي هريرة بيده إنَّ قَعْرَ جهنَّمَ لسبعون خَريفاً».

رواه مسلم. [مضى ٤\_فصل/ ١٦ ـ حديث].

٧٢٧ - ٣٦٤٣ - (١٢) ((صلعيره) عدا ما بين المعقوفات فهو ٢١١٥ - (٣) (ضعيف)) وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «أنا سيّدُ وَلَدِ آدمَ يومَ القِيامَةِ ولا فَخْرَ، وبيدي لواءُ الحمْدِ ولا فخْرَ، وما مِنْ نبيّ يومَئذِ آدمَ فمَنْ سواهُ إلا تحتَ لوائي، وأنا أوّلُ مَنْ تَنشَقُ عنه الأرضُ ولا فخْرَ [قال: فيفزعُ الناسُ ثلاثَ فزعاتٍ، فيأتون آدم»، فذكر الحديث إلى أن قال: «فيأتوني، فأنطلقُ معهم، قال ابن جدعان: قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله على إلى أن قال: فاخذُ بحَلقَةِ بابِ الجنّةِ فأَقَعْقِعُها، [فيقال: من هذا؟ فيقال:

<sup>(</sup>١) قلت: في إسناده راو فيه ضعف، وفي المتن نكارة ظاهرة، ودخول حديث في آخر، ولذلك استغربه الذهبي جداً، وخفيت النكارة على المعلق على «الإحسان» (١٠١/١٤ الموسسة) فحسن إسناده! وزاد \_ضغثاً على إبالة \_ فعزاه للشيخين وصمت!! وقلده الجهلة الثلاثة (٣٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في اصحيح مسلم (١٩٥): اابني إبراهيم». [ش].

 <sup>(</sup>٣) [الجمل التي بين معقوفتين] في الحديث لم أجد لها شاهداً، بل فيها ما ينكر، فهي من الضعيف، وما عداها له شواهد،
 فانظر «الصحيحة» (١٥٧٠ و ١٥٧١) و «الموارد» (٢١٢٧). وأما الجهلة فحسنوه مطلقاً دون استثناء!

محمد، فيفتحون لي ويرحبون فيقولون: مرحباً \_ [1] فأخِرُ ساجِداً، فيُلْهِمُني الله مَنَ الثناءِ والحَمْدِ، فيقالُ لي: ارْفَعْ رأسَك، سَلْ تُعْطَهْ، واشْفَعْ تُشَفَعْ، وقلْ يُسْمَعْ لِقولِك، وهو المقامُ المحمودُ الذي قال الله: ﴿عسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاماً محموداً﴾».

رواه الترمذي وقال: «حديث حسن»(٢).

(صـ لغيره) وروى ابن ماجه صدره قال: «أنا سيِّدُ وَلَدِ آدمَ ولا فَخْرَ، وأنا أوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عنه الأرضُ يومَ القِيامَةِ ولا فَخْرَ، وأنا أوَّلُ شافعٍ، وأوَّلُ مشفَّعِ ولا فَخْرَ، ولواءُ الحمْدِ بيدي يومَ القِيامَةِ ولا فَخْرَ».

وفي إسنادهما علي بن زيد بن جدعان.

٣٦٤٨ - ٣٦٤٤ - (١٣) (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنًّا معَ النبيِّ عَلَيْ في دعوةٍ فرُفعَ إليه الذِّراع، \_ وكانتْ تُعْجِبُهُ \_ فنهسَ منها نَهْسَةً وقال: «أنا سيِّدُ الناس يومَ القِيامَةِ، هل تدرونَ مِمَّ ذاك؟ يجمعُ الله الأوَّلينَ والآخِرين في صعيدٍ واحدٍ، فيبصرُهم الناظِرُ، ويسمعَهُم الداعي، وتدنو منهمُ الشمسُ، [فيبلغُ الناسُ مِنَ الغَمِّ والكربِ ما لا يُطيقونَ ولا يحْتَمِلونَ]، فيقولُ [بعض] الناس: ألا تروْنَ إلى ما أنْتُم فيه وإلى ما بلَغكُم؟! ألا تنظُرون مَنْ يَشْفَعُ لكم إلى ربُّكم؟ فيقولُ بعضُ الناس [لِبَعْضِ]: أبوكم آدمُ، فيأتونَهُ فيقولون: يا آدمُ! أنتَ أبو البَشر، خلقكَ الله بيده، ونفَخ فيكَ مِنْ روحِه، وأمرَ الملائكةَ فسجَدوا لكَ، وأسكَنك الجنَّةَ، ألا تَشْفَعُ لنا إلى ربُّك؟ ألا ترى ما نحنُ فيه وما بلَّغَنا؟ فيقول: إنَّ ربِّي غضِبَ اليومَ غَضَباً لَمْ يَغْضَب قبْلَه مثلَه، ولا يغضَبُ بعدَه مثلَهُ، وإنَّه نهاني عنِ الشجرَةِ فعَصيْتُ، نَفْسي نَفْسي نَفْسي، اذْهَبوا إلى غيري؛ اذْهَبوا إلى نوح. فيأتونَ نوحاً، فيقولون: يا نوحُ! أنْتَ أوَّلُ الرسُل إلى أهْلِ الأرض، وقد سمَّاك الله عبداً شكوراً، ألا ترى إلَى ما نحنُ نيه، ألا ترى ما بلغنا، ألا تشْفعُ لنا إلى ربُّك؟ فيقول: إنَّ ربِّي غضِبَ اليومَ غضَباً، لَمْ يغضَبْ قبْلَه مثلَهُ، ولن يغضَبَ بعدَهُ مثلَّه، وإنَّه قد كان لى دعوةٌ دعوتُ بها على قَوْمى، نفسى نفسى نفسى، اذْهَبوا إلى غَيري، اذْهَبوا إلى إبْراهيمَ. فيأتُونَ إبْراهيمَ فيقولون: يا إبراهيم!] أنتَ نبئُ الله وخليلةُ مِنْ أهل الأرْضِ، اشْفَعْ لنا إلى ربُّك، ألا ترى ما نحنُ فيه؟ فيقولُ لهُمْ: إنَّ ربي قد غضِبَ اليومَ غضَباً، لمْ يغضَبْ قبلهُ مثلَهُ، ولَنْ يغضَب بعدَه مِثلَهُ، وإنِّي كنت كَذَبْتُ ثلاثَ كَذَباتٍ ـ فَذَكرها ـ نفْسي نفْسي نفْسي، اذْهَبوا إلى غيري، اذْهَبوا إلى موسى. فيأتونَ موسى فيقولون: يا موسى! أنْتَ رسولُ الله، فضَّلَكَ الله برسالاتهِ وبِكَلامهِ على الناس، اشْفَعْ لنا إلى ربُّك، ألا ترى إلى ما نحنُ فيه؟ فيقولُ: إنَّ ربِّي قد غضِبَ اليومَ غضَباً لَمْ يَغضبْ قبلَهُ مثلَهُ، ولَن يغضبَ بعدَهُ مثلَهُ، وإنَّى قد قَنَنْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِها، نَفْسي نَفْسي نَفْسي، اذْهَبوا إلى غيْري، اذْهبوا إلى عيسى. فيأتونَ عيسى فيقولون: يا عيسى! أنْتَ رسولُ الله، وكلِّمَتُهُ أَلْقاها إلى مريم وروحٌ منه، وكلَّمْتَ الناسَ في المهْدِ [صبياً]، اشْفَعْ لنا إلى ربُّك، ألا ترى ما نحنُ فيه؟ فيقولُ عيسى: إنَّ ربِّي قد غضِبَ اليومَ غضباً لَمْ يغْضَبْ قبلَهُ مثلَهُ، ولن

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة.

 <sup>(</sup>۲) قلت: فيه ضعيف من قبل حفظه، وما بين المعقوفتين لم أجد ما يشهد له، وخلط الجهلة هنا ـ كعادتهم ـ، فقالوا: «حسن بشواهده؛!!

يغضبَ بعدَه مثلَه ـ ولَمْ يذكُر ذَنْباً ـ نَفْسي نفسي نفسي، اذْهَبوا إلى غيري، اذْهَبوا إلى مُحمَّدٍ. فيأتوني فيقولون: يا محمَّد! أنتَ رسولُ الله، وخاتَمُ الأنْبِياءِ، وقد غَفر الله لك ما تقدَّم من ذُنْبِكَ وما تأخَّر، اشْفَعْ لنا إلى ربِّك، ألا ترى إلى ما نحنُ فيه؟ فأنْطَلِقُ فآتي تحت العرش، فأقعُ ساجِداً لربي ثم يَقتحُ الله عليَّ مِنْ محامِدِه، وحُسْنِ الثَّنَاء عليه شيئاً لَمْ يفتحُ على أحَدِ قبْلي، ثُمَّ يقالُ: با محمَّدُ الرُفَعْ رأسَك، سَلْ تُعْطَه، واشْفَعْ تُنَفَعْ . فأرفَعُ رأسي فاقولُ: أُمَّتي يا ربِّ! أمَّتي يا ربُّ (ال فِقالُ: يا محمَّدا أَدْخِلُ مِنْ أَمَّتِكَ مَنْ لا حِسابَ عليهِمْ مِنَ البابِ الأَيْمَنِ مِنْ أبوابِ الجنَّةِ، وهم شركاءُ الناسِ فيما سوى ذلك مِنَ الأبوابِ». ثم قال: «والَّذي عليه بيده إنَّ ما بينَ المصراعَيْنِ مِنْ مصاريعِ الجنَّةِ كما بينَ (مَكَّةً) و (هَجَر)، أو كما بين (مكَّةً) و (بُصْرى)». رواه البخاري ومسلم (٢)

٣٦٤٥ \_ ٣٦٤٥ \_ ٣٦٤٥ (١٤) (صحيح) وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبيِّ ﷺ قال: «يقول إبراهيمُ يومَ القِيامَةِ؛ يا ربَّاه! فيقولُ الربُّ جلَّ وعلا: يا لَبَيْكاهُ! فيقول إبراهيمُ: يا ربُّ! حَرقْتَ بَنِيَّ، فيقولُ: أُخْرِجوا مِنَ الناس مَنْ كانَ في قلْبِهِ ذَرَّةٌ أو شَعَيرةٌ مِنْ إيمانٍ».

رواه ابن حبان في «صحيحه»، ولا أعلم في إسناده مطعناً.

٥٢٣٠ ـ ٢١١٦ ـ (٤) (منكر) وروى الطبراني عن يزيد الرقاشي عن أنس بْنِ مالكِ قال: قال رسولُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ وَعَشْرَةَ آلافِ ٱلْفِ، وعَشْرَةَ آلافِ ٱلْفِ، وعَشْرَةَ آلافِ ٱلْفِ،

معلى المعتب المعتب المعلى الم

رواه ابن حيان في «صحيحه»، وابن ماجه؛ إلا أنه قال: عن شقيق عن عبدالله بن أبي الجدعاء

٣٦٤٧ \_ ٣٦٤٧ \_ ٣٦٤٧ \_ (١٦) (صحيح) وعن أبي أمامةَ رضيَ الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لَيدخُلَنَّ الجنَّةَ بشفاعَةِ رجلٍ ليسَ بنبيٍّ مثلُ الحيَّيْنِ (ربيعةَ) و (مُضَرَ)». فقال رجلٌ: يا رسولَ الله! أوَما ربيعةُ مِنْ مُضَر؟ قال: «إنَّما أقولُ مَا أقولُ».

رواه أحمد بإسناد جيد. 🗸

٣٦٤٨ ـ ٣٦٤٨ ـ (١٧) (صحيح) وعن أنس بن مالكٍ رضيَ الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل: (أمتي يا رب!) للمرة الثالثة، وهي ليست في «الصحيحين».

 <sup>(</sup>۲) قلت: والسياق للبخاري من روايتين له لفق بينهما المؤلف، إحداهما في «الأنبياء» (۳۳٤)، وتنتهي بقول نوح عليه السلام:
 «ولن يغضب مثله بعده»، وما بعده هي الرواية الأخرى في «التفسير» (۲۱٬۷۱)، ورواية مسلم (۱/۱۲۷/۱۷) تامة، فلا أدري لماذا آثر المؤلف عليها التلفيق؟!

<sup>(</sup>٣) زيادة من المعجم الأوسط» (٧/ ٦٨٣٦/٤٣٠)، ويزيد الرقاشي ضعيف، والحديث من مناكيره كما قال الذهبي، وهو في «الضعيفة» (٦٧٠٢).

الرجل ليشفّعُ للرجلَيْن والثلاثةِ».

رواه البزار، ورواته رواة «الصحيح».

٣٣٤ - ٢١١٧ - (٥) (ضعيف) ورُوِيَ عنِ ابْنِ عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: ايوضَعُ للأنْبِياءِ منابِرُ مِنْ نورٍ يجْلِسونَ عَلَيْها، ويَبْقَى مِنْبَري لا أَجْلِسُ عليه ـ أو قالَ: لا أَقْعُد عليه ـ، قائماً بينَ يدَيْ ربّي مخافَة أَنْ يَبْعَثَ بِي إلى الجَنَّةِ؛ وتَبْقَى أَمْتي بَعْدي. فأقولُ: يا رب! أُمَّتي أُمَّتي! فيقولُ الله عزَّ وجلً: يا محمَّدُ! ما تريدُ أَنْ أَصْنَعَ بأُمِّنِكَ؟ فأقولُ: يا ربّا عَجُلْ حِسابَهُمْ. فيُدعَى بهم فيحاسَبُونَ، فمنهمْ مَنْ يَدخُلُ الجنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، ومنهمْ مَنْ يدخُلُ الجنَّةَ بِشفاعَتي، فما أَزالُ أَشْفَعُ حتى أُعْطى صِكاكاً بِرجالٍ قد بُعِثَ بِهِمْ إلى النارِ، وحتى إنْ مالِكاً خازنَ النارِ لَيقولُ: يا محمَّدُ! ما تركْتَ لِغَضَبِ ربّك في أَمَّتِكَ مِنْ نِقْمَةٍ».

رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، والبيهقي في «البعث»، وليس في إسنادهما من تُرك<sup>(١)</sup>.

(الصكاك): جمع (صك): وهو الكتاب.

٥٣٣٥ - ٢١١٨ - (٦) (ضعيف) وعن علي بْنِ أبي طالبِ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «ما أَزالُ أَشْفَعُ لأمَّتي حتى يناديني ربِّي تبارك وتعالى فيقولُ: أقَدْ رَضيتَ يا محمَّدُ! فأقولُ: أيْ ربِّ! رَضيتُ».

رواه البزار والطبراني، وإسناده حسن إن شاء الله(٢).

٣٦٣٦ - ٣٦٤٩ ـ (١٨) (صحيح) وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «شفاعَتي لأهْلِ الكبائِر مِنْ أُمَّتى».

رواه أبو داود والبزار والطبراني، وابن حبان في «صحيحه»، والبيهقي.

٠ ـ ٣٦٥٠ ـ (١٩) (صـ لغيره) ورواه ابن حبان أيضاً والبيهقي من حديث جابر.

٧٣٧ - ٢١١٩ - (٧) (ضعيف) وعن عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «خُيرُتُ بينَ الشفاعَةِ أو يَدُخُلُ نِصْفُ أُمَّتِي الجنَّة، فاخْتَرْتُ الشفاعَة، لأنَّها أَعَمُّ وأَكْفَى، أما إنَّها ليُسَتُ للمؤمِنينَ المتقين، ولكنَّها للمُذْنِبِينَ الخطائينَ المتلوِّثِينَ».

رواه أحمد، والطبراني ـ واللفظ له ـ، وإسناده جيد<sup>(٣)</sup>. ورواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه. (قال الحافظ): «وتقدم في «الجهاد» [١٤/١٢] أحاديث في شفاعةِ الشهداءِ، وأحاديثُ الشفاعة كثيرةٌ، وفيما ذكرناه غُنْيَةٌ عنْ سائِرها. والله الموقّقُ».

 <sup>(</sup>١) يشير إلى أنه ليس شديد الضعف، وفي إطلاقه نظر، لأن راويه (محمد بن ثابت البناني) قد أشار البخاري إلى تركه بقوله:
 •فيه نظر». وقد اتفقوا على تضعيفه. وهو في •الضعيفة؛ (٥٠١٣).

 <sup>(</sup>٢) كذا قال، وفيه ضعيف، وآخر لا يعرف؛ كما بينته في الأصل. راجع له الحديث (٨٣٠) في االسنة الابن أبي عاصم مع
 تعليفي عليه.

<sup>(</sup>٣) قلت: في إسناده جهالة واضطراب، ومنه أن بعض رواته جعله من مسند (أبي موسى) الذي عزاه المؤلف لابن ماجه، وهو مخرج في «الضعيفة» (٣٥٨٥)، وقد خفي هذا الاضطراب على بعض المتقدمين والمعاصرين، ووقفوا عند ظاهر إسناد حديث أبى موسى قصححوه!!

## كتاب صفة الجنة والنار(١)

## (الترغيب في سؤال الجنة والاستعادة من النار)

٥٢٣٨ - ٣٦٥١ ـ (١) (صحيح) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي على كان يعلَّمهم هذا الدعاء كما يعلَّمهم هذا الدعاء كما يعلَّمهم السورة مِنَ القرآنِ: «قولوا: اللهُمَّ إنِّي أُعوذُ بِكَ مِنْ عذابِ جهنَّم، وأُعوذُ بِكَ مِنْ عذابِ القبْرِ، وأُعوذُ بِكَ مِنْ فتنَةِ المحيا والمماتِ».

رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

٩٢٣٩ ـ ٣٦٥٢ ـ ٣٦٥٢ ـ (٢) (صحيح) وعن عبدالله بن مسعود قال: قالتُ أَمُّ حبيبةَ زُوجُ النبيُ ﷺ اللَّهُمَّ أَمْتِغْني بزوجي رسولِ الله، وبأبي أبي سفْيانَ، وبأخي معاويةَ. فقال: «[قد] سألتِ الله لاَجالِ مضروبةٍ، وأيّام معدودةٍ، وأرزاقٍ مقسومَةٍ، لن يعَجَّلَ الله شيئاً قبل حِلَّه، ولا يؤخِّرُ [شيئاً عَنْ حِلِّهِ]، ولو كنتِ سألتِ الله أنْ يعيذَكِ مِنْ [عذابٍ في] النارِ، وعذابٍ [في] القبرِ؛ كان خيراً وأفضلَ».

رواه مسلم .

رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم (٣).

الله الجنَّةَ ثلاثَ مراتٍ قالتِ الجنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الجنَّة، ومن اسْتجار مِنَ النادِ ثلاثَ مراتٍ قالَتِ النارُ: اللَّهُمَّ أُدْخِلْهُ الجنَّة، ومنِ اسْتجار مِنَ النادِ ثلاثَ مراتٍ قالَتِ النارُ: اللَّهُمَّ أُجِرُهُ مِنَ النادِ».

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن حبان في «صحيحه» \_ ولفظهم واحد \_، والحاكم وقال: «صحيح الإسناد».

٣٦٥٥ \_ ٣٦٥٥ \_ ٣٦٥٥ (صحيح) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ لله ملائكةً سبًارةً يتْبَعون مجالِسَ الذكرِ»، فذكر الحديث إلى أن قال: «فيسألُهُم الله عزَّ وجلَّ ـ وهو أَعْلَمُ ـ: مِنْ أَبنَ

<sup>(</sup>١) قد جعلته كتابين: (كتاب صفة النار) و (كتاب صفة الجنة) كما يأتي بيانه، فهذه الأحاديث الخمسة كالمقدمة لهما. ولذلك لم أعطه رقمه هنا اكتفاء بما يأتي لكل منهما.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعني رسول الله عنها وأنا أقول»، وهذا خطأ لا أصل له في «مسلم»، والصواب ماأثبتُه، ومنه استدركت الزيادات، وكذلك أخرجه أحمد في «مسند ابن مسعود» (١/ ٣٩٠ و١٤ و٣٤٥ و٤٦٦). وغفل عن هذا كله الجهلة الثلاثة!

<sup>(</sup>٣) قلت: وهو كما قال، ووافقه جمع من الحفاظ، خلافاً لبعض المعاصرين الذين ليس لهم قدم راسخة في هذا العلم الشريف فضعفوه لوهم توهموه، وقد رددت عليهم مفصلاً في المجلد السادس رقم (٢٥٠٦)، واغتر بالتضعيف المذكور المعلقون الثلاثة، ألهمهم الله التوبة، مما جنوا على السنة.

جنتُم؟ فيقولون: جننا مِن عندِ عبادِ لكَ يسبِّحونك، ويكبِّرُونك، ويهَلِّلُونك، ويَحْمَدُونَك، ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: لا أيْ ربا قال: فكيف لوْ رأوا جَنَّتي؟ قالوا: لا أيْ ربا قال: فكيف لوْ رأوا جَنَّتي؟ قالوا: ويشتَجيرونك. قال: وهلَّ رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: قالوا: ويشتَخفرونك. قال: فيقولُ قد غَفرتُ لهم، وأعطيتُهم ما سألوا، وأجَرْتُهمْ مِمَّا اسْتَجاروا» الحديث.

رواه البخاري، ومسلم \_ واللفظ له \_. وتقدم بتمامه في «الذكر» [18/ ٢].